المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العاليي وزارة التعليم العاليي جامعة أم القلل القليل العربية وآدابها كليّة اللغة العربية وآدابها قسم الدراسات العليا العربية فللله فللله العربية



بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في الآداب

إعداد الطالبة:

إيمان بنت حامد بن معيض الزهراني

( \$ 7 0 1 . . 9 7 )

إشراف أ.د:

حسن محمد با جودة

٠٣٤١هـ - ٢٣١١هـ

١

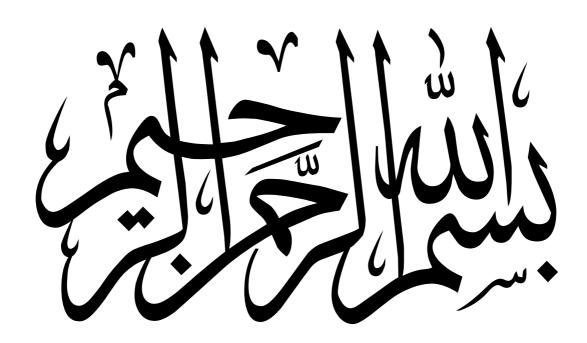

#### Abstract

Mahdi took the succession after a Al-Safah and Al-Mansour, his was the stability and security which allowed the poets of the Abbasid literary atmosphere of freedom to express their experiences and perceptions and manifestations of their environment without fear helped by the Abbasid equality between Arabs and Persians in place, as a result of the important role played by the Persians in the Abbasid State all stages from the end of the call confidential and Abbasid coup.

But this equality was intercepted by some of the confrontations and conflicts between the hills of the literary poets past one stick and the other sought to renewal. The result of this conflict, the movement of poetry, followed by a strong wave of Critic and a broad-based differences between the people of the language and criticism about the importance of adhering to uphold with old or left it.

Has prompted me to choose the subject and the presence of a large number of studies have examined the moral poetry in the Abbasid era and explained the most important Critic issues that have arisen in it, but did not specify the exact origin of these issues and stages.

I have in this research to highlight the era of the Mahdi as the real start of the Abbasid poetry of life in all its manifestations and the variety that led to the emergence of the most important issues in critic in Abbasid poetry.

We have divided into two chapters of this research, Prior to that, according to the introduction on the life and times of the Mahdi, the conclusion followed by the entire contents of the search said the findings, and the body of the letter is as follows:

Chapter one: Poetry themes and trends in the Tiles of the Mahdi

And it spoke about important subjects of poetry, which flourished in the tile Caliph Mahdi, and trends that emerged in the poetry of that period.

Chapter two: Critical issues in Mahdi Tiles:

I reported that the most important of these issues and the reasons for its inception and the stage reached in the era of the Mahdi.

One of the most important findings of the study through the following:

- Cultural collision between the Arabs and the Persians is the solid foundation on which the all the changes that have occurred in the Abbasid poetry.
- The reign of the Mahdi was the period in which the most important and critical issues that
  have accompanied the Abbasid poetry, but it did not reach the stage of maturity has not
  been completed only in the aspects of the following covenants.
- The conflict between the old and new is the major critical issue upon which the rest of the critical issues.

God the Source of strength

#### مُلَخّص الرسالة

تُعنى هذه الدراسة بحركة الشعر والنقد في بلاط الخليفة المهدي، وهو الخليفة العباسي الثالث والذي كان عهده عهد استقرار سياسي، وبداية جنى الثمرة.

وكان المهدي شغوفاً بالأدب والأدباء معجباً بالقديم بما فيه من فخامة وروعة، ومرحباً بالجديد بما فيه من ابتكار ورونق

وكانت الصراعات الأدبية محتدمة بين جيلين من الشعراء في ذلك العهد أحدهما متمسك بالقديم والآخر يسعى إلى التجديد. ونتجت عن هذا الصراع حركة شعرية قويّة تبعتها موجة نقدية واسعة أساسها الاختلاف بين أهل اللغة والنقاد حول أهمية التمسك بالقديم أو تركه.

ولقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع وجود عدد كبير من الدراسات الأدبية التي بحثت الشعر في العصر العباسي وشرحت أهم القضايا النقدية التي شاعت فيه ولكنها لم تحدد بدقة نشأة تلك القضايا ومراحلها. فقمت في هذا البحث بتسليط الضوء على عهد المهدي بصفته البداية الحقيقية للحياة الشعرية العباسية بكل مظاهرها و اختلافاتها التي أدت إلى نشأة أهم القضايا النقدية في الشعر العباسي.

ولقد قسمت هذا البحث إلى فصلين مسبوقين بمقدمة عن سيرة المهدي وعصره، وأتبعتهما بخاتمة أجمل فيها محتويات هذه الدراسة موضّحة فيها ما توصّلت إليه من نتائج.

أما متن الرسالة فهو على النحو التالي:

الفصل الأول وهو بعنوان: (الشعر: موضوعاته واتجاهاته في بلاط المهدي)، وفيه ذكرت أهم الموضوعات الشعرية التي شاعت في بلاط المهدي مع ذكر أهم شعراء البلاط وإيراد نماذج من شعرهم، وقد بيّنت فيه الاتجاهات الشعرية المتنوعة التي اتخذها الشعراء في ذلك الوقت.

الفصل الثاني وهو بعنوان: (القضايا النقدية في بلاط المهدي)، وعدّدتُ فيه أهم تلك القضايا وأسباب نشأتها والمرحلة التي وصلتُ إليها في عهد المهدي.

وكان من أهم النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال هذه الدراسة ما يلي:

- الاصطدام الحضاري بين العرب والموالي هو الأساس القوي الذي ترتكز عليه كل التغيرات التي حدثت في الشعر العباسي.
- تُعدّ فترة حكم المهدي هي الفترة التي نشأت فيها أهم القضايا النقدية التي واكبت الشعر العباسي، إلا أنها لم تبلغ مرحلة النضج ولم تكتمل أوجهها إلا في العهود التالية.
  - قضية الصراع بين القديم والجديد هي القضية النقدية الكبرى التي قامت عليها بقية القضايا النقدية.

والله وليّ التوفيــق؛؛؛

المشرف: أد. حسن محمد باجودة **الطالبة:** إيمان بنت حامد الز هراني

# 

## إهداء

إلى من كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كل أمنية تحققت لي..

إلى من آزرين حين أمسكت بالقلم ، وشجعني حين ترددتُ في اختيار الكلم ، إلى من استبشر حين عقدت العزم ، ومن رأى في شخصي الضعيف عالمًا يستحق الظهور في عالم الواقع وألا يكتفي بالحلم...

إلى أبي الغالي وأمي الحنون وزوجي الحبيب و إلى ابنتي التي أحد في الورد من حسنها نصيباً،، أقدم إليكم بخجل يحدوه الفخر هذا البحث المتواضع، هدية عرفان وإشارة بدء حقيقية في درب الطموح، آملة أن أكون قد حققت ولو جزءاً من توقعاتكم.



أشكر في مقامي هذا من أشرف على رسالتي وساندني في لملمة أشلاء فكري حتى حرجت بحدا البحث الذي لا أقول عنه إنه كامل إلا أنه مدعاة لفخري إذ سطرت كل حرف فيه بجهدي وفكري وبتوجيه صاحب الفضل الكبير بعد مولاي القدير: مشرفي وشيخي وأستاذي: أ.د حسن محمد باجودة، الذي هو غني عن التعريف وأشهر من نار على علم منيف.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقتبس من شعر د. حمد الزايدي قوله:

هذا عطائي أبا الأجـواد أنظمه وإن بدا فيه تقصيـر فلا تلم

واسلم وسر في المعالى سير متئدٍ يا من أحذت لواء المحد من أمم

فجزاك الله عني خير الجزاء إذ كنت للإسلام ذخراً وللعلم بحراً وللعرب فخراً،،

والشكر موصول لمرشدي وأستاذي سعادة الدكتور: مصطفى عناية، الذي كان له الفضل الأول بعد الله عز وجل في اختياري لموضوع هذا البحث، والذي لم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاتــه السديدة..جعلها الله في موازين حسناته.

#### القدمة

الحمد لله حمد الشاكرين لعظيم منّه ، الحمد لله حمد المتضرِّعين لكريم عفوه ، الحمد لله حمد الساعين للقاء وجهه ، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً عدد ما خلق و ذرأ و برأ ، والصلاة والسلام على المصطفى المختار المبعوث رحمة للعالمين، الشريف القدر الصادق الأمر رغم أنف الراغمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن نصره إلى يوم الدين، وبعد:

فهذه دراسة بعنوان (حركةُ الشّعر والنّقد في بلاط الخليفة المهدي)، أتناول فيها حركة الشعر والنقد في بلاط الخليفة العباسي الثالث ابتداءً من أسباب نشأة هذه الحركة، وانتهاءً بما نتج عنها من نتائج أثرت في الحياة الأدبية ولاسيّما الشعر في تلك المرحلة الانتقالية التي كان الاصطدام الحضاري بين العرب والفرس على أشده.

فلقد اشتهر الخليفة المهدي بثقافته الأدبيّة واهتمامه بالشعر والشعراء منذ أن كان وليّاً للعهد،إذ كان على التنافس فيما بينهم طلباً لجوائزه،فاحتمع في بلاطه عدد كبير منهم. وزادت حدّة التنافس بينهم فسعى بعضهم إلى الابتكار والتحديد في أشعارهم ليتمكنوا من التفاعل مع مظاهر واقعهم الجديد،هنا حدثت ثورة شعريّة كبيرة صاحبتها حركة نقديّة وليدة أساسها الخلاف الذي قام بين الشعراء المحدثين وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية ،والشعراء القدماء أمثال مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير وسلم الخاسر.

#### • أسباب اختيار الموضوع:

١. التركيز في الدراسات الأدبيّة والنقديّة في العصر العباسي كان موجّهاً للحديث عن عصر الرشيد والمأمون، وأغفلت معظم الدراسات عصر المهدي على الرغم من أن حركة التجديد في الشعر بدأت في بلاطه، كما أن شعر البلاط بشكل عام لم يُدرس دراسة وافية في أدبنا العربي على الرغم من أهميّته.

٢. لم تخصص الدراسات التي تحدّثت عن العصر العباسي سوى صفحات قليلة عن الشعر في بلاط المهدي ،على الرغم من أهمية ذلك.

#### • الدراسات السابقة:

لم أعثر إلا على دراسة واحدة تحدّث فيها صاحبها عن أدب البلاط ،وهـي بعنـوان:(الـبلاط الأدبي للمعزّبن باديس - دراسة تاريخيّة أدبيّة نقديّة،تأليف الدكتور: عبـده عبـد العزيـز قلقيلة)،وقد ركّز فيها صاحبها على الحديث عن أدباء بلاط الملك الصّنهاجي المعزّبن باديس سواء كانوا شعراء أم كُتّاباً أم نقاداً،و لم أعثر على دراسة واحدة تتحدّث عن شـعر الـبلاط في العصر العباسي.

#### • مصادر البحث:

أهم المصادر التي اعتمدت عليها: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كمصدر رئيس،بالإضافة إلى دواوين الشعراء، وبعض كتب التاريخ، وبعض الكتب والدراسات النقدية والأدبية القديمة والحديثة.

ولقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسِّم هذا البحث إلى تمهيد وفصلين كبيرين:

أمّا التمهيد فتناولت فيه بعون الله تعالى عصر المهدي وسيرته، وثقافته الأدبية، واهتمامــه بالشــعر والشعراء و قيام حركة شعرية ونقديّة واسعة النطاق في عهده.

#### وأمّا فصلا الرسالة فهما على النحو التالي:

■ الفصل الأوّل:الشعر موضوعاته واتّجاهاته في بلاط المهدي:

وفيه استعرضتُ أهم الموضوعات الشعريّة التي ازدهرت في بلاط الخليفة المهدي ، والاتجاهـات الشعرية التي سلكتها في تلك المرحلة، والموضوعات هي:

- المديح واتجاهاته، ومن أهم شعرائه: مروان بن أبي حفصة، والحسين بن مطير، وسلم الخاسر وبشار بن برد وأبو العتاهية وغيرهم.
  - الغزل وتياراته: ومن أشهر شعرائه: بشار بن برد وأبو العتاهية وربيعة الرِّقّي وغيرهم.
    - الوصف ومن شعرائه: أبو دُلامة ونصيب الأصغر وحجناء بنت النصيب وغيرهم.
  - الهجاء وأنواعه: ومن شعرائه مروان بن أبي حفصة وربيعة الرقى والسيد الحميري وغيرهم.
    - الرثاء ومذاهبه: ومن شعرائه مروان وسلم الخاسر وبشار وأبو العتاهية.
      - الفخر: ومن أهم شعرائه مروان وبشار.
      - الاعتذار: ومن أشهر شعرائه مروان وسلم الخاسر ونصيب.
        - الزهد: ومن أهم شعرائه الحسين بن مطير وأبو العتاهية.
- الشعر الاجتماعي: (التعازي والتهاني ، العتاب، الشكوى والاستعطاف، التحريض، شعر الفكاهة والتظرف والاستجداء)، ومن أهم شعرائه: أبو دلامة وأبو العتاهية وربيعة الرقي وأبو نخيلة.

كما تحدثت في هذا الفصل عن الاتجاهات الشكليّة والصنعة في هذا الشعر بالاستناد إلى الشواهد الشعرية.

#### ■ الفصل الثاني: الحركة النقديّة في بلاط الخليفة المهدي:

وفي هذا الفصل تحدّثت عن تلك الحركة النقديّة التي حَمِي وطيسها و اتسع نطاقها في بالط الخليفة المهدي ومجالسه، كما تناولت أهمّ القضايا النقديّة التي تولّدت عن هذه الحركة كقضية البيئة وأثرها في الشعر العباسي، وقضية القدماء والمحدثين، وقضية السرقات الشعريّة، وقضية اللفظ والمعنى وقضية الوحدة الفنية، وليست دراستي لهذه القضايا بغرض تفصيل القول فيها والغوص في أعماقها وإنما غرضي من ذلك هو توضيح ما عنيته سابقاً من أن عهد المهدي يُعد مرحلة انتقالية مهمة ولدت فيها أهم القضايا النقدية إلا أنها لم تبلغ سن النضج إلا بعده.

وأخيراً في خاتمة البحث قمت بتلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة.

#### التمهيد:

#### أولا سيرة المدى 🔍 :

(هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس) (ويُكنّى أبا عبد الله) أ. (وأمّه أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمَّر الحِمْيَرِيّ) أ، (وقيل أم موسى بنت منصور بن عبد الله ابن ذي سهم بن أبي سرح من ولد رُعَيْن من ملوك حِميَر) أ، (وتُكنّى أم موسى)  $^{\circ}$ .

ولد المهدي سنة ١٢٧هـ آ بالحميمة <sup>٧</sup>، وقيل بإيذج <sup>^</sup>، وأصبح وليّاً للعهد سنة ١٤٧هـ، وبويع له بالخلافة سنة ١٥٨هـ بالخلافة سنة ١٥٨هـ بمكة في يوم السبت لست ليال حلون من ذي الحجّة <sup>°</sup>، وقيل بويع له بالخلافة

ببغداذ في منتصف شهر ذي الحجة من هذا العام 'موهو ثالث خلفاء بني العبّاس، ودامت خلافته عشرة أعوام وشهراً واثنين وعشرين يوماً 'ما، وقيل عشرة أعوام وتسعة وأربعين يوماً 'ما.

۲ مروج الذهب/ج۳ ص۲۹۲

٤ مروج الذهب/ج٣ ص٢٩٢

<sup>°</sup> الكامل في التاريخ/ج، ص١٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> مروج الذهب/ج٣ ص٢٩٢

الشيخ محمد الخضري بك، محاضرات في التاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)، اعتنى به د. درويش جويدي، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، (صيدا- بيروت- لبنان)/ص٧٦، وهي بلد من أرض الشراة من أعمال عمَّان في أطراف الشام،وهي مترل بني العباس.

<sup>^</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص١٧١، وهي كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان.

<sup>°</sup> نفسه/ج۸ ص۱۰۸وهو قول هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما،وورد أيضا في مروج الذهب/ج۳ ص٢٩٢،و يرى الواقدي انه بويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة،تاريخ الطبري/ج۸ ص١٠٩

١٠ الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٠٧،وفي كتاب الدولة العباسية بويع له بالخلافة بمدينة السلام يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة من العام نفسه/ص٧٦

۱۱ تاريخ الطبري/ج ۸ ص۱۷۱،وقال الواقدي وأبو معشر إنه ملك عشر سنين وشهرا ونصف الشهر(نفسه) وفي مروج الذهب/ج٣ ص ۲۹۲، وفي الدولة العباسية/ص ۷۶،وقال بعضهم ملك عشر سنين وتسعة وأربعين يوما،تاريخ الطبري/ج٨ ص١٧١

ولقد تولّى الخلافة بعد استقرار الأحوال السياسيّة وانتعاش الأحوال الاقتصادية فالتفت إلى الأمور الداخليّة للدولة، وانشغل بالقضايا الوطنيّة والشعبيّة، وعمل على إحقاق الحقوق لأصحابها كما عمل على توفير أسباب الراحة والأمن للمجتمع.

وللمهديّ سيرة حسنة محمودة في حكم رعيّته قربته إليهم فكان محبباً إلى الخاص والعام، فلم يكد يتولّى الخلافة حتى سارع إلى إطلاق سراح كل من كان محبوساً في سجون المنصور إلا من كان عليه دم أو حقّ للناس أو كان مفسداً في الأرض من كما أجرى الرواتب على المجذومين رأفة بحالهم وللحدّ من انتشار مرضهم بين الناس، وعلى أهل السجون الذين ليس لهم من يتفقّد أحوالهم وذلك لتحسين أحوالهم وللكفّ من شرورهم المناس، وعلى المناس، وعلى أهل السجون الذين ليس المن وللكفّ من شرورهم من شرورهم المناس، وعلى أهل السجون الذين ليس المناس، وعلى أهل السجون الذين ليس المناس المناس، وعلى أهل السجون الذين ليس المناس، وعلى المناس، وعلى أهل السجون الذين ليس المناس، وعلى أهل السبب وليناس، وعلى أهل السبب وعلى أهل السبب وليناس، وعلى المناس، وعلى ا

وكان كريماً حواداً حتى إنه فرق في عشرة أيام عشرة آلاف ألف درهم من صلب ماله"، وقد عاتبه يعقوب بن داود في إسرافه فقال له المهدي: (ويلك! وهل يحسن السّرَف إلا بأهل الشّرف! ويلك يا يعقوب، لولا السّرف لم يُعرف المكثرون من المقترين!) أ

وكان المهدي إماماً خيِّراً محبًا للسنة ، يجلس للمظالم ولا يقبل الشفاعة في حد شرعي، ولما ورد إلى مسمعه أن بعض حاشيته يقبلون الرشوة مقابل تقديم مظلمة على أخرى أو غض الطرف عنها عمد إلى اتخاذ بيت من شباك الحديد تُطرح فيه المظالم ثم يدخل بمفرده فيطّلع عليها بالترتيب فلا يقدم إحداها على الأخرى. وبلغ من شدة تحرّيه للعدل وإنصاف المظلوم أنه كان أول من يدخل عليه عند جلوسه القضاة فكان يقول: (أدخلوا علي القضاة، فلو لم يكن ردِّي المظالم إلا للحياء منهم لكفي) .

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص١١٧،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٣

۲۲ نفسه/ج۸ ص۱٤۲،و نفسه/ج٥ ص۲۲۹

<sup>&</sup>quot; مروج الذهب/ج٣ ص٢٩٦

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> تاريخ الطبري/ج٥ ص٥٩ ١

٥ نفسه/ج٨ ص١٧٢،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٤٥٢

ورُوِي عنه أنه قال:(ما توسَّلَ أحدٌ إليَّ بوسيلةٍ،ولا تذرَّع بذريعة هي أقربُ من تذكيره إيَّاي يداً سلَفَتْ منِّي إليه أُتبعها أحتها،فأُحسنُ ربَّها؛لأنَ منْع الأواخر يقطع شكر الأوائل).

كما اشتهر بسعة حلمه وعفوه عن خصومه وله في ذلك قصص و مواقف كثيرة منها أنه عتب على أحد قواده مراراً فقال له: (إلى متى تذنب إلي وأعفو؟) فأجابه: (إلى أبد نسيء، ويبقيك الله فتعفو عنا). فرضي عنه المهدي .

## ومن أهم إصلاحاته الداخلية:

١. في سنة تسع و خمسين ومائة بنى سور الرّصافة ومسجدها وحفر خندقها ، وأطلق من كان في حبس المنصور إلا من كبرت جريرته أو أفسد في الأرض ؛

٢. في سنة ستين ومائة بلغته مخاوف حَجَبة الكعبة من تهدّمها لكثرة ماعليها من أستار فأمر أن تُجرّد ثمّ كساها كسوة جديدة بعد أن طُليَت بالخَلوق . وفي نفس السنة أمر بتوسعة مسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونزع المقصورة التي كانت فيه موفي هذه السنة أيضاً أمر بردّ نسب آل زياد إلى عُبيد وأخرجهم من قريش من قريش كما أمر بردّ نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ا تاریخ الطبري/ج۸ ص۱۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاريخ الطبري /ج۸ ص۲۷۱،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٥٥٦ بتصرف

<sup>°</sup> تاريخ الطبري/ج۸ ص١٦، اوالكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٣

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج، ص١١ الكامل في التاريخ/ج، ص٢١ علم

<sup>°</sup> تاريخ الطبري/ج۸ ص١٣٣، والخلوق هو نوع من العطور

<sup>·</sup> تاريخ الطبري،ج/۸ ۱۳۳،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٢٠

۷ الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٩

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> نفسه/ج٥ ص٢٥٠

- ٣. في سنة إحدى وستين ومائة أمر ببناء القصور بطريق مكة، وتوسيع القصور التي بناها السفاح، واتّخاذ المصانع في طريق القوافل، كما أمر بحفر الآبار وتجديد البرك . وأمر بتوسيع مسجد البصرة، وكذلك أمر بترع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير جميع المنابر على مقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
  - ٤. في سنة اثنتين وستين ومائة وضع دواوين الأزمّة "وولّى عليها عمرو بن مربع مولاه .
- ه. في سنة ست وستين ومائة أقام البريد بين مكة و المدينة النبوية، وبين مكة واليمن، ومنها جميعاً إلى العاصمة فكان بذلك أوّل من أقام البريد بين الحجاز والعراق°.
- 7. وفي سنة سبع وستين ومائة أمر بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام وأدخل فيه دوراً كثيرة  $^7$ ، كما أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل  $^7$ ، وقام بملاحقة الزنادقة وحد في طلبهم والتنكيل بمم  $^7$ ، وجعل لهم ديواناً خاصاً بمم يتولّاه عدد من معاونيه كما جعل لهم سجناً خاصاً بمم عُرف بسجن الزنادقة.  $^9$

ا تاريخ الطبري/ج٨ ص١٣٦، والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٢٦

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاريخ الطبري/ج۸ ص١٣٦،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٢٦

<sup>&</sup>quot; دواوين الأزمّة: أن يكون لكلّ ديوانٍ زمام خاص به، وعليه رجل يضبطه ، والزمام هو خيط يشد به ،وفي اللسان زم الشيء أي شدّه، والزمام بالمعنى الحديث هو سجلّ يُقيَّد فيه كل ما يتعلق بالديوان بصورة منتظمة من قِبل شخص مسئول يُعيّنه الحاكم

<sup>،</sup> أ تاريخ الطبري/ج٨ ص٤٢،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٢٩

<sup>°</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص٦٦، والكامل في التاريخ/ج٥ ص٤٢

<sup>&</sup>lt;sup>ت</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص١٦٥، والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٤٨، وقد توفي المهدي قبل اكتمال البناء

۷ الكامل في التاريخ/ج٥ ص٨٤٢

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> نفسه/ج٥ ص٢٤٧

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> كان لمسئول ديوان الزندقة سلطة واسعة في عهد المهدي، فكان يقتل كل من أُدين بهذه التهمة،انظر:د.خالد عزام،موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر العباسي ١٣٢ - ٢٥٦هـــــــــــــــ)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، الطبعة الأولى (٢٠٠٣م)/ص٧٦

وكان كل من يُتّهم بالزندقة ' يُعاقب بالقتل، كما أمر العلماء وأهل العقيدة بتصنيف الكتب في حدال الزنادقة وإبطال مذهبهم.

ومن صفات المهدي أنّه كان طويلاً مضمّر الخلق جعداً أبيض-وقيل أسمر-في إحدى عينيه نكتة بيضاء "، وكان كريماً سمح الأخلاق محبّاً للعفو ومحبّاً لأهل العلم ،كما كان محبّباً إلى رعيّته مشهوداً له بالصلاح.

توفي المهدي في قرية من قرى ماسبذان ليلة الخميس في الثاني والعشرين من شهر محرم لعام تسعة وستين ومائة من الهجرة (٤ أغسطس ٧٨٥) وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ،ودُفن تحت حوزة هناك هناك كان يجلس تحتها، وقد خرج إليها بعد أن عزم على خلع ابنه موسى الهادي والبيعة لابنه الرّشيد أ. وتعددت الروايات في أسباب وفاته فقيل إن إحدى جواريه بعثت لمحظيّته طعاماً فيه سموقيل بكُمَّثرى مسمومة فرآه المهديّ فرغب فيه وأكل منه ثمّ أحذ يصيح جوفي جوفي ومات من ساعته.

١ الزندقة: اسمٌ علميٌّ في الفقه يدل على من يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر سواء كان كُفره باعتقاد المجوسية الفارسية أم بالدهرية أم بغير ذلك، أنظر: ديوان بشار بن برد، شرح: محمد الطاهر ابن عاشور، مراجعة: محمد شوقي أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، (القاهرة ١٣٨٦هـــ-١٩٦٦م)/ص١٨

۲ نفسه/۸ ص۱۷۱

<sup>&</sup>quot; الكامل في التاريخ /ج٥ ص٢٥٤

أُ أصل الكلمة:ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر،وتشمل عدّة مدن،وهي بإيران،ويقع قبر المهديّ في مدينة منها تُدعَى الرّذ،وليس عليه أثر إلا بقايا بناء تقادم عهده.

<sup>°</sup> تاريخ الطبري/٨ ص١٧١،وهو قول أبي معشر و الواقدي،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٤٥٢، والدولة العباسية/ص٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> الدولة العباسية/ص٧٦

۲۹۳ تاريخ الطبري/۸ ص۱۷۱،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٤٥٢،ومروج الذهب/ج٣ ص٣٩٣

٨ وفي مروج الذهب ورد أنه خرج إلى ماسبذان لأن طبيبه وصف له طيب هوائها..وأنه مات بقرية يقال لها ردين وهي تبعد-بحسب
 قول ياقوت- عن الرّذ عدة فراسخ وفيها قبره،مروج الذهب/ج٣ ص٢٩٢، وقيل ان القرية تدعى(الرّوذ)انظر الدولة العباسيةص٨٣

وقيل بل كان يطارد ظبياً فهرب الظبي إلى باب خربة فدخلها وتبعته كلاب المهديّ ودخل فرسه وراءها فدقّ الباب ظهر المهديّ فقتله .

أما عن زوجاته فقد تزوج بريطة بنت أبي العباس السفاح سنة ١٤٤هــ، كما تزوج بالخيزران أم ولده بعد أن أعتقها وذلك في سنة ٥٩هــ، وتزوج أيضاً بأم عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك، وبرقية بنت عمرو العثمانية سنة ١٦٠هـ.

## اهتمامه بالشعر والشعراء:

تولى المهدي الخلافة بعد أن اتضحت معالم الدولة العباسية واستقرت سياسياً مما أتاح له أن يلتفت إلى الناحية العلميّة لأن العلم هو مفتاح الحضارة وأساس التقدّم.

ولقد اهتم المهدي بالعلم والعلماء إلا أن اهتمامه بالشعر والشعراء كان أكثر وضوحاً إذ كان يتمتّع . مجوهبة تذوُّق الشعر وتمييز الجيِّد منه ومعرفة الرديء، كما أنه كان عالماً بأيّام العرب ومطّلعاً على أشعار القدماء والمعاصرين.

ولشدة اهتمامه بالشعر نراه في مجلسه يجمع علماء الشعر ونُقّاده ورواته فيدخل معهم في مناظرات أدبيّة مفيدة،أو يستنشد الشعراء شيئاً من أشعارهم أو أشعار غيرهم، أو يطلب منهم أن يُجيزوا بيتاً من نظمه أو ينسبوا أبياتاً لقائلها،ويسأل النقاد عمّن يرونه أشعر الشعراء سواء من معاصريهم أم من الأقدمين ولا يكتفي بسماع آرائهم وإنّما يناقشها ويفنّدها ثمّ يُقرها أو ينفيها.

" تاريخ الطبري/ج، ص ٢١، و الكامل في التاريخ/ج، ص ٢١٢

المزيد من التفصيل في أسباب وفاة المهدي أنظر: تاريخ الطبري/٨ ص١٦٨،١٦٩،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٥٣،٢٥٤، ومروج الذهب/ج٣ ص٢٩٣

۲ الدولة العباسية/ص۲۷

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص٢١،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٢

<sup>°</sup> تاریخ الطبري/ج۸ ص۱۳۶

كما كان معروفاً بكرمه مع الشعراء وأهل اللغة وكثرة جوائزه ومكافآته لهم مما دفع هؤلاء إلى الإسراع بتقديم علومهم وآداهم وخلاصة فكرهم إليه.

بل إن بعض الشعراء الموالين لبني أمية سارعوا إلى تبديل ولائهم-ولو ظاهريّاً-ليحصلوا على نصيبهم من تلك الغنائم!

#### وهنا بعض المواقف التي تدل على اهتمام المهدي بالشعر والشعراء:

• قال المهدي لعمارة بن زيد: من أرقُّ الناس شعراً؟ قال: والبةُ بن الحُباب الأسدي، وهو الذي يقول:

> حبٌّ كأطرافِ الرِّمـاح ولها ولا ذنب لـها فالقلبُ مجروحُ النّواحي في القلبِ يقدحُ والحشا قال: صدقت والله'.

استنشد المهدي حماداً الراوية من أحسن أبيات قيلت في السُّكر فأنشده قول الأخطل من إلى المنتشد المهدي المادي المناسبة عن أحسن أبيات قيلت في السُّكر فأنشده قول الأخطل من إلى المنتسبة المناسبة المناسب

تَرَى الزجاجَ ولم يُطمَثْ يُطيف به كأنّه من دم الأجواف مُختَضَبُ راحَ الزُّجــاجُ وفي ألوانه صَهَـبُ حتى إذا افْتَضَّ ماءُ المزن عُذْرَتَها

ا تاریخ الطبري/ج۸ ص۱۸۲

<sup>ً</sup> هو حماد بن ميسرة-وقيل حماد بن سابور من موالي بني شيبان،كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها،وكان مقربا لخلفاء بني أميّة،ولُقب بالراوية لكثرة ما يحفظه من أشعار الأقدمين والمحدثين حتى قيل إنه أنشد في مجلس واحد مائة قصيدة لكل حرف من حروف الهجاء وكان معروفاً بقدرته على تمييز الشعر القديم من المحدث إلا أن روايته مشكوك فيها حتى قيل إنه أفسد الشعر العربي بإدحاله فيه ما ليس منه.

<sup>&</sup>quot; غياث بن غوث من بني تغلب ويكني أبا مالك،وهو شاعر أموي معروف كان يتشبه في شعره بالنابغة الذبياني عاصر جريراً والفرزدق وتقدم عليهما في مديح الملوك والوصف.

تَنْزو إذا شجّها بالماء مازجُ ها نَزْوَ الجنادب في رَمْضاءَ تلتهبُ الله مازجُ والجنادب في رَمْضاءَ تلتهبُ المرحوا وهم يحسَبون الأرض في فُلُكِ إن صُرِّعوا وَقَتِ الراحاتُ والرُّكَبُ المرحوا وهم يحسَبون الأرض في فُلُكِ أَنْ عليه المهدي وكافأه عمال وكسوة. ``

• (بعث المهدي إلى بشار فقال له: قل في الحب شعراً ولا تطل واجعل الحب قاضياً بين المحبين ولا تسمِّ أحداً ؛ فقال:

| قاضِياً إنَّني به اليومَ راضــي | اِجْعل الحبَّ بين حِبِّي وبيني  |
|---------------------------------|---------------------------------|
| إن عَيْنِي قليلةُ الإغمـــاضِ   | فاجتمَعْنا فقلتُ ياحِبَّ نفسي   |
| فارحمِ اليومَ دائمَ الأمـــراضِ | أنتَ عذَّبْتَني و أنحلتَ جسمي   |
| أنتَ أولى بالسُّقْمِ والإحــراض | قال لي لا يَحِلُّ حُكْمِي عليها |

فبعث إليه المهدي:حكمت علينا ووافَقَنا ذلك،فأمر له بألف دينار).

• قال المفضَّل الضبِّي: كنت يوماً محتاجاً إلى درهم، وعليّ عشرة آلاف درهم، إذ جاءي رسول المهديّ فقال: أحب أمير المؤمنين! فتخوَّفته لأني كنت حرجت عليه مع إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن، فتطهّرت ولبست ثوبين نظيفين، وصرت إليه.

فلما مثلت بين يديه سلمت،فرد على وأمرني بالجلوس،فلما سكن جأشي قال لي:يا مفضل،أيُّ بيت قالته العرب افخر؟ فتشككت ساعة ثم قلت:بيت الخنساء.

ا وقت: بفتح الواو والقاف: من الوقاية

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني، كتاب الأغاني،إعداد مكتب تحقيق التراث العربي، دار إحياء التراث العربي(بيروت-لبنان)، الطبعة الثانية/ج٣ ص٣٥٠

<sup>&</sup>quot; كتاب الأغاني/ج٢ ص٥٥١

وكان مستلقياً فاستوى حالساً ثم قال: وأي بيت هو ؟قلت:قولها:

وإنَّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ به كأنَّه عَلَمٌ في رأسِهِ نارُ

فأومأ إلى إسحاق بن بزيع،ثم قال:قد قلتُ له ذلك فأبي.

فقلت:الصواب ما قاله أمير المؤمنين. ثم قال: يا مفضل أسهري البارحة قول ابن مطير الأسدي:

وقد تغدُر الدنيا فيُضحى غَنِيُّها فقيرُها فقيرُها المناها فقيرُها فقيرُها المناها فقيرُها المناها فقيرُها فقير

فلا تقربِ الأمرَ الحرامَ فإنَّــهُ حلاوتُهُ تَفنى ويَبقَى مَريــرُها

ثم قال: ألهذين البيتين ثالث؟ قلت:نعم يا أمير المؤمنين.

وكم قد رأينا مـن تغيّر عِيشةٍ وأخرى صَفَا بَعْدَ اكْدِرَار غَدِيرُها

• ومما يدل على علم المهدي بالشعر ومعرفة أنواعه الأشد تأثيراً في الناس أنّه لهي بشاراً دون سواه عن نظم أبيات في الغزل والنسيب، وكانت حجته في ذلك أن لبشار أسلوباً خاصاً في الغزل له تأثير قوي ومباشر على الجواري والحرائر من النساء و على الرجال، ولا يصدر هذا الرأي إلا عن شخص خبير عالم بأسرار الشعر وخفاياه.

وقد تغدر الدنيا فيضحي فقيرها غنياً ويغنى بعد بؤس فقيرها

وهو بلا شك خطأ مطبعي.

١ قمت بتصحيح هذا البيت من الموسوعة الشعرية إذ وَرَدَ في الأغاني بهذا الشكل:

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> عبد القادر بن عمر البغدادي، حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،قدمه ووضع هوامشه و فهارسه:د.محمد نبيل طريفي،إشراف:د.اميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية(بيروت-لبنان)،الطبعة الأولى(١٣١٨هـــ-١٩٩٨م)/ج٥ ص٥٦٦٤

• وكان له ذوق حاص في الشعر فلا يقبل أن يمدحه الشاعر بألفاظ غريبة حشنة، فمن ذلك أن طُريْح بن إسماعيل الثقفي دخل عليه وأراد أن ينشده فاستوقفه المهديّ وقال: ألست القائل في الوليد بن يزيد:

أنتَ ابنُ مُسْلَنْطِح البطاح ولم تُطرَقْ عليكَ الحِنِيُّ والولَجُ ا

(والله لا تقول لي في مثل هذا أبداً،ولا أسمع منك شعراً،وإن شئت وصلتُك) .

- ولشدة عنايته بالشعر كان يدقق في كل كلمة ينطقها الشاعر حتى ولو لم يكن مشهوراً،وذلك لكي لا يفوت على نفسه ما قد يفوته من معان أو صور،فكان يسأل الشاعر عن معاني بعض ما يأتي به من ألفاظ غريبة حتى لا يفوته المعنى، ولذلك قصة طريفة تدور حول أحد الشعراء المغمورين الذين عرفوا بضعف أشعارهم أنه دخل على المهدي فأنشده شعراً يمدحه قال فيه (( وجوار زَفَرات)) فسأله المهدي عن معنى زفرات فأحابه: إن كنت أنت أمير المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرفها أفأعرفها أنا؟!!
- وكان المهدي يعنى بالشعر في هزله كما يعني به في جدّه،وقد كثرت الروايات حول إرساله إلى أحد الشعراء لينظم أبياتاً غزلية يتقرب بها إلى محظياته أو يجعل من الحب قاضياً بين المحبين أو يصف حارية أو مجلساً وغير ذلك من الموضوعات التي يتخيّرها فإن أعجبته الأبيات كافأ قائلها بما يستحق.

الله مسلنطح:ضخم. ، قريش البطاح: هم الذين يسكنون الشعب بين أخشبي مكة وهم صميم قريش وأكرمها،وهناك قريش الظواهر الذين يتزلون خارج الشعب. ،الحني والولج: النواحي والأزقّة.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاریخ الطبر*ي | ج*۸ ص۱۸۲

<sup>&</sup>quot; تاريخ الطبري/ج۸ ص١٨٢

ومن ذلك أنه نظر مرّة إلى إحدى جواريه وكان عليها تاج من ذهب وفضة وفيه نرجس فاستحسنه فقال:

\* يا حبّذا النرجس في التاج

وارتج عليه، فطلب من عبد الله بن مالك الشاعر أن يجيزه فطلب منه أن يمهله، وأرسل إلى مؤدب ولده فسأله إجازته فقال:

\*على جبين لاح كالعاج

فأتمها أربعة أبيات، ثم بعث بما إلى المهدي فأعجبته وكافأه بأربعين ألفاً \.

• وحرج يوماً مترّهاً ومعه عمر بن بزيع مولاه، فانقطعا عن العسكر وأصاب المهدي جوع، فسارا حتى وجدا كوخاً فيه نبطي فسألاه القرى فأطعمهم رُبَيْثاء وخبز شعير وزيتاً وكراثاً،فأكلا منه حتى شبعا، فقال المهدي لعمر بن بزيع: قل في هذا شعراً، فقال:

إنَّ من يُطعِم الرُّبيثاء بالزَّب عنه وخبز الشعير بالكُرّاثِ

لحقيقٌ بصفعةٍ أو بثنتيــــ ــ ن لسوء الصّنيع أو بثلاثِ

فقال المهدي: بئس ماقلتَ، ليس هكذا...

لحقيقٌ ببدرةٍ أو بثنتيـــــ ن لحسن الصنيع أو بثلاثِ

ووافاهما العسكر فكافأه المهدي بثلاث بدر وانصرف ٢.

۱ تاریخ الطبري/ج۸ ص۱۸۵

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاريخ الطبري/ج۸ ص١٧٤،والكامل في التاريخ/ج٥ ص٥٥،و مروج الذهب/ج٣ ص٥٩،٢٩ تاريخ الطبري/ج٨

- وتكررت مواقف له في العفو عن أحد خصومه بفضل أبيات قيلت في مجلسه أو نظمها صاحب الذنب دفاعاً عن نفسه، بل إنه قد يقرن العفو بالمكافأة إن أعجبته القصيدة.
- وحتى عندما أراد أن يعاقب نفسه على ذنب اقترفه في حق مَلاً ح لا يعرفه لم يجد عقاباً
   أشد عليه من الهجاء فطلب من أبي العتاهية أن يهجوه ٢.
- وهو لشدة تعلقه بالشعر لم يصرفه عن حزنه على وفاة ابنته البانوكة إلا أبياتاً قالها أبو العتاهية معزِّياً له، وسترد لاحقاً في باب الشعر الاجتماعي بإذن الله.
- ولم يقتصر اهتمام المهدي على سماع الشعر أو قراءته أو نظمه وإنما عني عناية كبيرة مصادره المتمثلة في رواة الشعر، فكان يأتي بالراوية ويختبره حتى يتأكد من أنه أهل للثقة أو لا، ومما يدل على ذلك أنّه اجتمع في مجلس المهدي عدد من الرواة والعلماء بأيام العرب وآداها وأشعارها ولغاها ومن بينهم المفضل الضبي، فأقبل المهدي على المفضل وانفرد به وسأله: (إني رأيت ابن أبي سلمي الفتح قصيدته بأن قال:

# \* دع ذا وعَدِّ القول في هَرَمٍ \*

و لم يتقدّم له قبل ذلك قول، فما الذي أمر نفسه بتركه؟)، فأجابه المفضل قائلاً: (ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئاً إلا أنّي توهمته كان يفكر في قول يقوله، أو يُروِّي في أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم وقال دع ذا، أو كان مفكراً في شيء من شأنه فتركه وقال دع ذا، أي دع ما أنت فيه من الفكر وعدّ القول في هرم)؛ فأمسك عنه.

ا إسماعيل بن القاسم ،شاعر عباسي معروف.

۲۹۳ قصة المهدي مع الملاح موجودة في كتاب الأغان/ج٢ ص٢٩٣

<sup>&</sup>quot; زهير بن أبي سلمي، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، وعرفت قصائده بالحوليات

ثم إن المهدي دعا بحماد الراوية وانفرد به فسأله عن ذلك فقال له: (ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين؛ قال فكيف قال؟ فأنشده):

فأطرق المهدي ساعة، ثم أقبل على حماد فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين حبر لابد من استحلافك منه. قال له: أصدقني عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير ؛ فأقر له حينئذ أنه قائلها).

فوصله المهدي بعشرين ألف درهم ووصل المفضل بخمسين ألفاً وأمر خادمه حسيناً فخرج معهما على أهل المجلس وقال: (يا معشر من حضر من أهل العلم: إن أمير المؤمنين يُعلمكم أنه قد وصل حمّاداً الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة شعره وأبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها، ووصل المُفضَّل بخمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته، فمن أراد أن يسمع شعراً حيداً محدثاً فليسمع من حماد، ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل).

وخلاصة القول هي أن اهتمام المهديّ بالشعر كان من أكبر المؤثرات التي أسهمت في لهضة الشعر والنقد في عهده، ذلك بأنه كان محبّاً للشعر، مكرماً لأهله ورواته والعالمين به ومجزلاً لهم العطاء، والأهم من كل ذلك هو أنّه كان يتقبّل الشعر باتجاهاته المختلفة دون

القُنَّة: رأس الجبل.،الحَجْر بالفتح: مدينة اليمامة وقيل: قصبة اليمامة،والحُجر بالضم والكسر: الحرام وهو بالكسر أفصح، والحِجر بالكسر أيضاً: حجر ثمود. ،أقوين: خلون. ،حجج:سنين.

أ النحاثت: آبار معروفة.، ضفوى: حانبي،واحدها ضفا.

٣ عدّ القول: اصرفه.

الأغاني /ج٣ ص٥١ ٣٥

تفضيل أحدها على الآخر فأتاح لشعراء كل اتجاه أن يعرضوا ما لديهم من نتاج شعري في جو من الحريّة والعدل كما سنرى في ثنايا هذا البحث بإذن الله عز وجل.

#### ثانیا . : عصر المهدى:

العصر العباسي هو أحد أهم العصور الأدبية العربية، وهو منسوب إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الأسرة العباسية، وقد بدأ منذ سقوط الدولة الأموية عام ١٣٢هـ، وانتهى بالهيار الدولة العباسية سنة ٢٥٠هـ والتي بلغ طولها في إحدى مراحلها (٢٦٠٠فرسخ) على ماذكره محمد المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ، و دام العصر العباسي ٢٤٥عاماً حافلاً بوفر من العطاءات والإنجازات على الصعيدين الأدبي والتاريخي ".

ويُعد العصر العباسي الأول سيّد العصور الأدبية من حيث التطور الفنّيّ في الأدب بنوعيه:الشعر والنثر،فقد شهد هذا العصر كثيراً من التغيّرات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة،فكان لهذه التغيّرات أثر مباشر على الحياة الأدبيّة. وقبل أن نتطرّق إلى الحياة الأدبيّة ينبغي علينا أن نتعرّف أولاً على أهم هذه التغيّرات والتي تمثّل في مجملها عصر الخليفة المهديّ.

### أولاً/الحياة السياسيّة:

في عهد المهدي<sup>3</sup> كانت الدولة الإسلاميّة قد اتّسعت حتى شملت بلاد السند وحراسان وما وراء النهر والجزيرة العربيّة والعراق وإيران والشّام ومصر والمغرب وكانت بغداد هي عاصمة الدولة، وبذلك بلغت مرحلة الاستقرار والهدوء السياسيّ، إلا أنّ ذلك لم يمنع وجود بعض الثورات والحركات المناوئة والتي من أبرزها:

الفرسخ:هو وحدة لقياس الطول، قال عنه ابن منظور: الفرسخ ثلاثة أو ستة أميال، والأرجح ثلاثة، أما في المقاييس الحديثة فيعادل: (٥٥٤٤)متراً

٢ انظر الدولة العباسية/ص٣١

<sup>&</sup>quot; نفسه/ص ٤ بتصرف

<sup>·</sup> عَنيْتُ بعهد المهديّ الفترة الزمنيّة التي تبدأ بولايته للعهد وتنتهي بنهاية خلافته والتي تنحصر بين عاميّ ١٤٧-٩٦٩هـ.

• حروج المُقنّع بخراسان سنة ٥٩ هـ ، وكان المهديّ وليّاً للعهد آنذاك، والمقنّع هو رجل من مرو ادّعي الألوهيّة ونادى للأخذ بثأر أبي مسلم الخراسانيّ مدّعياً بأن أبا مسلم أفضل من النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وانتشر أتباعه في بلاد ما وراء النهر، كما انضمّت له بعض الحركات المتمردة على الحكم العباسي كجماعة المبيّضة ، وأخذ يهاجم القرى ويقطع الطرق، فلمّا بعث الخليفة حيشاً بقيادة الحرشيّ للقضاء عليه هرب إلى بلاد ما وراء النهر واعتصم بحصن سنام فحوصر طويلاً فلمّا يئس من النّجاة شرب سمّاً وسقى أهله وأصحابه فهلكوا جميعاً منعث الحرشيّ برأسه إلى المهديّ في حلب وذلك في سنة ١٦٣هـ . .

١ تقع محافظة خراسان في شرق وشمال شرق إيران، يحد المحافظة من الشمال والشمال الشرقي دولة تركمنستان كما يحدها من الشرق

أفغانستان ومن الجنوب محافظة سيستان وكرمان أما من الغرب فتحدها محافظات يزد، أصفهان، سمنان و كلستان

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١١

<sup>ً</sup> أهم مدن حراسان،اشتُهرَت بجمالها وحسن عشرة أهلها،وحرج منها عدد من الأعيان وعلماء الدين كأحمد بن حنبل وسفيان النُّوريّ وعبد الرَّحمن بن أحمد القَفَّال المروزيّ الفقيه وغيرهم: معجم البلدان/ج٥ ص١١٢

<sup>&#</sup>x27; قائد معروف أصله فارسيّ كان له دور فعّال في قيام الدولة العباسيّة إلا أنّ تعاظم طموحاته واتّساع نفوذه كانت سبباً في اغتياله على يد الخليفة المنصور سنة١٣٧هـــ.

<sup>°</sup> هم جماعة من الخرمية-مذهب مجوسي متأثّر ببعض تعاليم الدين الإسلامي- في بلاد ماوراء النهر،ومن أتباع أبي مسلم الخراساني،ويرون أن أبا مسلم حي لم يمت وأنَّه المنقِذ المنتظَر.

<sup>&</sup>quot; سعيد بن عمرو الحَرَشيّ كان والياً على خراسان في عهد يزيد بن عبد الملك بن مروان و خلع عنها،ثم أصبح صاحب شرطة المهدي في بغداد وقائداً من قواد جيشه.

٧ سنام هي قلعة في بلاد ما وراء النهر بناها المقنّع: معجم البلدان/ج٣ ص٢٦٠

<sup>^</sup> وقيل إنّه أحرق كل ما في قلعته من دواب وثياب وغيرها ثمّ دعا جميع أهله فألقوا بأنفسهم فيها وهو معهم،الكامل في التاريخ/ج٥ص٣٢٣

أ إحدى مدن الشام،قال عنها ياقوت الحموي: (هي مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء)، وهي قريبة من قنسرين: معجم البلدان/ج٢ ص٢٨٢

<sup>&#</sup>x27;' تاريخ الطبري/ج٨ ص٤٤،و في الكامل ورد أن مقتله كان في عام ٦٦١هـــ:الكامل في التاريخ/ج٥ ص٣٢٣،وانظر موسوعة التاريخ الإسلامي ( العصر العباسي الأول) / ص ٧٧: ،و انظر أيضاً:الدولة العباسية/ص٧٨.

- حروج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم سنة ١٦٠هـ في حراسان معارضاً للحكم العباسي تحت شعار (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وكان سبب حروجه إنكاره سيرة المهديّ التي يسير عليها، ولقد ظفر به المهدي وقتله في العام نفسه .
  - وحرج في هذه السنة رجل يُدعى عبد السلام الخارجيّ وقُتل .
- إعلان عبد السلام بن هاشم اليشكري حركته في الموصل سنة ١٦٢هـ ،وقد اشتدت شوكته وكثر أتباعه فتمكّن من هزيمة عدد من القوّاد العباسيين، إلّا أنّه هُزم أحيراً وقُتل بقنسرين على يد شبيب بن واج المرْوَرُوذيّ .
- في السنة نفسها خرجت جماعة تُدعى (المحمّرة) بجرجان يترأسهم رجل يُدعى عبد القهّار،فعاثوا فيها فساداً وقتلاً،فحارهم عمر بن العلاء وأفناهم .
- حروج ياسين بن تميم الخارجيّ بأرض الموصل سنة ١٦٨هـ، وكان يعتقد بمقالة صالح بن مُسرَّح الخارجي، وقد استولى على الجزيرة وديار ربيعة فبعث إليه المهديّ حيشاً بقيادة محمّد ابن فرّوخ القائد، فقتله والهزم أتباعه ٧.

ولقد شاعت في عصر المهديّ حركة الزندقة واستفحل أمرها مما دفع المهديّ إلى اتخاذ ديوان خاص بالزنادقة وتوكيل شخص ليتعقبّهم وينكّل بمم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ومن أشهر الزنادقة

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص١٢٤،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٦،و موسوعة التاريخ الإسلامي ص٩٧٠

۲ تاریخ الطبري/ج۸ ص۱۳۲

<sup>&</sup>quot; نفسه/۸ ص۱۶۲،وورد في الكامل أنه خرج عام ۱۶۰هـ/ج٥ ص۲۲۰

<sup>·</sup> إحدى مدن الشام، تقع قرب حمص ،فُتِحَت على يد أبي عبيدة بن الجرّاح.

<sup>°</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص١٤٢، والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٢، وانظر أيضاً: موسوعة التاريخ الإسلامي/ص٩٣

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص٤٣،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٣٠

۷ الكامل في التاريخ/ج٥ ص٥٠٠

الذين قضوا على يد المهديّ:بشّار بن برد الشاعر المعروف، ويعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن، وجماعة على بن يقطين وغيرهم.

ولقد حدثت في عهد المهدي فتوحات عظيمة، ولا سيما أن العلاقة بين المهدي وملك الروم كانت متأزّمة فكانت الحروب بين المسلمين والروم قائمة براً وبحراً كما كان غزو الصائفة مستمرّاً في كل عام تقريباً، وبلغ حيش المهدي أنقرة وفتح مدناً للروم ، كما أنّ حيشه عبر إلى بلاد الهند ونزل باربد وفتحها سنة ١٦٠هـ .

وفي عام ١٦٣هـ وصل جيشه الذي استغرق في إعداده شهرين كاملين الى حصن سمالو وفتحه بقيادة الرشيد  $^{6}$ ، كما فتح مدناً أُخرى  $^{1}$ .

ثمّ في سنة ١٦٥هـ توجّه حيشه بقيادة الرشيد لغزو الروم صائفة فتوغّل في البلاد حتّى بلغ حليج القسطنطينيّة مما دفع أغسطة '' \_ أو عطسة '' \_ ملكة الروم إلى طلب الصلح والمهادنة لمدّة ثلاث

سنين على فدية مقدارها ٧٠ الف دينار في كل عام ١٣٠.

۱ الدولة العباسية اص۸۱

٢ الصائفة هي الجيوش التي تُرسل لغزو الروم في الصيف في كل عام ولا تنقطع عن ذلك إلا لمانع،وهو نظام مُتَبَع في الخلافة الإسلامية، ويطلق على الهجمات من قبل الروم اسم الغارات.

٣مدينة تركيّة فُتِحت على يد المعتصم.

<sup>&</sup>lt;sup>ئ</sup> الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٣

<sup>°</sup> وقيل: ياربد،فتحها المهدي سنة ٥٩ (هــ،تاريخ الطبري/ج٨ ص١٢٨،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٨

<sup>·</sup> تاريخ الطبري/ج٨ ص٢١،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢١٨

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> موسوعة التاريخ الإسلامي/ص١١٠

<sup>^</sup> وقيل صمالو:دير مشيد البناء حوله أجمة يرمي فيها الطير، وفي كتاب: الدولة العباسية ورد باسم:سمالا/ص٨١

٩ هارون الرشيد بن محمد المهديّ، حامس حُلفاء بني العباس، تولّى الخلافة بعد أخيه موسى الهادي ودامت خلافته٣٣سنة وشهرين ١٨١هماً.

١٠ تاريخ الطبري/ج٨ ص٨٤١، والكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٣٢

١١ هكذا في تاريخ الطبري/ج٨ ص١٥٢

١٢ هكذا في الكامل/ج٥ ص٢٣٨، وورد في كتاب الدولة العباسية أن اسمها (إيرين) اص١٨

٣ الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٣٨، و انظر أيضاً: الدولة العباسية/٨١

وفي عام ١٦٨ هـ نقض الروم الصلح، فتوجّهت إليهم سريّة البقيادة يزيد بن بدر بن البطّال فانتصروا وغنموا .

أمّا أبرز الأحداث السياسيّة على مستوى بيت الخلافة فكان خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد في سنة ١٦٦ أحذ البيعة لهارون من بعد العهد في سنة ١٦٦ أحذ البيعة لهارون من بعد بعد أحيه وسمّاه الرشيد.

ولكن هذه الأحداث في مجملها لم تتعارض مع ماتميّز به عصر المهديّ من شيوع الأمن والرّحاء وسعة العيش بسبب سيرة المهديّ وعدالته في حكم رعيّته، كما أنّها كانت ذات تأثير إيجابي فيما يتعلّق بالنتاج الأدبي فكلما تحركت الأحداث السياسية زاد النتاج الأدبي والشعري كما سيرد لاحقاً بإذن الله.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاريخ الطبري/ج۸ ص۱٦٧،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٠٠٠

<sup>&</sup>quot; تاريخ الطبري/ج ٨ ص ٢٤، و الكامل في التاريخ/ج ٥ ص٢١٧

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تاريخ الطبري/ج ٨ ص١٦٧،و الكامل في التاريخ/ج٥ ص٢٤١

#### ثانياً/الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة:

كثرت الفتوحات في عهد المهدي فتدفّقت الأموال على العاصمة العباسيّة من كلّ أرجاء البلاد، فكان لذلك تأثيره المباشر على مستوى أفراد الطبقة الحاكمة أوّلاً، وعلى حاشيتهم ومن يتّصل بهم ثانياً. فأصبح هؤلاء يرفلون في النعيم وظهرت عليهم أمارات الترف والبذخ في كلّ مايتعلّق بشئون حياهم. فقد ابتنوا الدّور الواسعة والقصور الفاخرة ثمّ تفنّنوا في زخرفتها بالفضّة وماء الذهب، وألحقوا بها البساتين المزهرة والنّوافير العجيبة والشرفات الأنيقة، ثمّ حلبوا لها أثمن الرّياش وزيّنوها بأغلى التحف حتى أصبحت لوحات فنيّة ناطقة بمظاهر النّعيم والتّرف.

ثمّ نجدهم يتفنّنون في لباسهم وزينتهم، ويعتنون عناية فائقة بأناقتهم. كما نلمس شغفهم بالعطور ولاسيّما المسك والعنبر والغالية وأنواع الزهور يتساوى في ذلك الرجال والنّساء، ونجد النساء يتحلّين بأثمن الحليّ وأندرها.

وأمّا المطاعم والمشارب فقد تنوّقوا فيها ونوّعوها حتّى بلغت أصناف الطعام على مائدة بعض الخلفاء ثلاثمائة نوع ما بين حلو وحامض ومالح ومقبلات ومشهّيات وغيرها.

ولم يتوقّف ترفهم عند هذا الحدّ وإنّما تجاوزوه إلى بذخ المراكب من بغال مطهّمة وإبل مزيّنة بالحليّ الثمينة وحياد مسرّجة بالذهب والفضة والحليّ.

أمّا من ناحية الترفيه والترويح عن النفس فإنّهم أوجدوا لأنفسهم ملاعب وأدوات للتسلية منها ما كان معروفاً من قبل كالصيد بالبزاة والصقور والكلاب، وكان المهديّ أوّل من أُولع بالصيد من خلفاء بني العباس إذ كان يخرج له في مواكب عظيمة.

ومنها ما استحدث أو نُقل عن الحضارة الفارسيّة كالتفرّج على القرّادين والحوّائين والاستماع إلى الحكّائين.

ولكن أهم مظهر من مظاهر التسلية هو الغناء،فقد كثر وانتشر انتشاراً عجيباً في خلافة المهديّ ومن بعده حتى لم يكد يخلُ منه بيت أو قصر ولدرجة أنّ المغنّين صُنّفوا فيه إلى طبقات ومراتب،وكان ثمن الجارية يرتفع إلى الضعف أو أكثر إن كانت تُحسن الغناء.

لقد شُغل المُحتمع العبّاسيّ بالمغنّين والمغنّيات، بل وكانت أصوات الغناء تُباع وتُهدى أيضاً! ، لذلك كان للغناء أكبر تأثير في الشعر العبّاسيّ.

هذا فيما يتعلّق بأبناء الطبقة الحاكمة ومن يتّصل بهم، أمّا عامّة الشّعب فكانوا طبقات متفاوتة ما بين غنيّ ميسور الحال كبعض التجار وأصحاب الثروات القديمة وعِلّيّة القوم، ومتوسّط الحال وفقير '.

ولقد قيل إن عامة الشعب في العصر العباسي كان يعيش حالة بؤس وشقاء وشظف عيش بحيث كانت حياة الترف التي يعيشها أبناء الطبقة الأولى أي الحكام ومن اتصل بهم قائمة على حساب عامة الشعب .

ولكنّني وجدت أنّ هذا الحكم لم يشمل عصر المهديّ وإنما يشمل فترة حكم السفاح مم المنصور ومن بعدهما جاءت فترة حكم المهديّ، لأنّ السفاح كان منشغلاً بقمع حركات المقاومة والثورات التي رافقت ميلاد الدولة العباسية ومات وهو يقاتل في سبيل تثبيت دعائم دولته، ثمّ إنّ خزانة الدولة حديثة الولادة كانت تصرف الأموال على الجيوش المحاربة لأعداء الدولة، فالسفاح لم يعش حياة الترف و لم يمهله الأجل ليتذوق طعم الرفاهية، وإن كان الشعب قد عاش حياة البؤس في عهده فإنّ ذلك عائد إلى الحالة السياسية وليس إلى ترف الخليفة على حساب شعبه.

" أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أول حلفاء بني العباس، لُقّب بالسَّفَّاح لإسرافه في سفك دماء بني أميّة، دامت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر.

لزيد من الاطلاع على الحياة الاجتماعية في العصر العباسي الأول انظر: د.شوقي ضيف،العصر العباسي الأول، القاهرة: دار
 المعارف، الطبعة السادسة عشرة ١٩٦٦م/ص٤٤

٢ انظر: العصر العباسي الأول/ص٥٤

ثمّ جاء عصر المنصور فكان الخليفة منصرفاً إلى تأسيس دعائم الدولة العباسيّة وتثبيت ركائزها فلم يلتفت إلى أحوالها الداخليّة إلّا قليلاً، ومع ذلك نجد أنّ الشعب عاش حياة معتدلة فلا فقر مدقع ولا ترف مفرط .

وأخيراً نصل إلى خلافة المهديّ فنجد أنّ الدولة قد بلغت أقصى اتساعها فتدفّقت الأموال على خزانة الدولة مما هيّأ المجتمع العباسيّ لتجربة حياة جديدة ألا وهي حياة الترف ورخاء العيش،فلم يكن الترف مقصوراً على الأسرة الحاكمة لأن المهديّ كان إماماً عادلاً مراعياً لحاجات الشعب وتطلّعاته كما ورد في سيرته،وخلاصة القول هي أنّ المجتمع العباسيّ في عصر المهديّ كان مجتمعاً مُرَفّهاً ينعم في ظل الأمن والعدل والرخاء مما كان له تأثيره الواضح على الشّعر في هذه الفترة .

١ انظر: الدولة العباسية/ص٧٦ ومابعدها

۲ نفسه

#### ثالثاً/الحياة الثقافية والدينيّة:

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عصر المهدي حتى شملت أمصاراً كثيرة، وصار الناس ينتقلون من الأمصار العربية إلى الأمصار الأجنبية وبالعكس فامتزجت الحضارات وتعددت الثقافات وبدأ كثير من أهل الحضارات الأجنبية وعلى رأسهم الفرس بتعلم اللغة العربية والتعرف على أسرارها، ثمّ توسّعوا في الاطّلاع على العلوم الإسلامية والآداب العربية قديمها وحديثها، ثمّ أخذوا ينافسون العرب-وهم أهل اللغة-في تسجيل تراثهم اللغويّ والفكريّ والأدبيّ.

وكذلك اطلع بعض علماء العرب على لغة الأعاجم ودروسها فلما تمكنوا من كسر حاجز اللغة حدّوا في ترجمة العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية مما ساعد بقيّتهم على الاطّلاع على الثقافة الأجنبيّة وبذلك انتشرت هذه العلوم مما أحدث ثورة علميّة هائلة كان لها تأثير مباشر في النتاج الشعريّ والنقديّ كما سيرد لاحقاً بإذن الله.

ولقد تمركزت بوادر هذه النهضة العلميّة الواسعة في دور العبادة أوّلاً في شكل حلقات علميّة متنوّعة، فهذه حلقة المحدِّين وتلك حلقة النّحويّين وحلقة اللّغويّين وحلقة المتكلّمين وغيرها.

ولقد تفاعل المجتمع العباسي مع هذه الثورة العلمية فأحذوا ينهلون من شتى العلوم ولاسيما أن الخليفة المهدي عُرف بسخائه مع أهل العلم وحرصه على تأمين احتياجاتهم والإغداق عليهم بالجوائز والأموال تشجيعاً لهم على مواصلة طريقهم والاستفادة من علمهم، ولا يخفى أن الخليفة كان ينتخب من هؤلاء العلماء معلمين لأبنائه ومؤدبين لهم وكذلك اقتدى به وزراؤه وأفراد حاشيته مما أجّج التنافس بين العلماء لبلوغ أعلى المراتب ونيل الجوائز والأعطيات، فشاع التعليم

في كل أنحاء الدولة وانتشرت الكتب بعدة لغات وعلى رأسها العربيّة وتعددت الفنون فكان لكلّ فن من اشتغل به وبحث في خصائصه .

ولكن لكل ظاهرة إيجابيّاتها وسلبيّاتها إذ لم يلبث الأعاجم الذين هم حديثو عهد بالإسلام أن اتخذوا من العلم وسيلة لبثّ أفكارهم المشوّهة في طيّات العقيدة الإسلاميّة ليتسبّبوا بذلك في نشأة ما يُعرف بالزندقة التي شاعت في المجتمع العباسيّ حتى أصبحت كلمة زنديق تُطلق على كلّ من انفلتت نفسه وراء ملذّاتها وشهواتها وإن كان سليم العقيدة .

ولقد ترصد المهديّ للزنادقة وأكثر فيهم القتل والتنكيل فكان القتل هو العقوبة الوحيدة لكل من القم بالزندقة، حتى إن أفراد الحاشية كانوا إذا أرادوا التخلّص من أحد منافسيهم نسبوه إلى الزندقة.

كما أنّ المهديّ أمر العلماء من أهل العقيدة بالتصدّي لهم وتصنيف كتب الجدل في الردّ عليهم ودحض مزاعمهم حول العقيدة.

و ظهرت في هذه الفترة أيضاً جماعة المتصوّفة و الزّهّاد المتطرّفين في زهدهم، ولم يسلم هؤلاء أيضاً من الفساد في عقيدتهم إذ كان بعضهم يرى أنّ الزهد الحقيقيّ هو أن يعيش المرء على الصّدقات!، مع أنّ ديننا الحنيف يحثُنا على التوكّل لا التّواكل .

ولقد ظهرت جماعة ممن تمسكوا بتعاليم الدين المستقاة من منابعها الأصليّة:القرآن والسنّة فلا إفراط ولا تفريط .

٣ الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص١١١

٤ الأدب في عصر العباسيين/٨٢، و الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص٩٠٩

١ للاطلاع على الحياة العقلية في العصر العباسي الأول بتوسع انظر: أ.د.محمد زغلول سلام ،الأدب في عصر العباسيين، ،منشأة المعارف(الإسكندرية)،ط٩٩٦ ، والعصر العباسي الأول/ص٨٩، وانظر: د.شوقي ضيف،الفن ومذاهبه في الشعر العربي،دار المعارف بمصر،الطبعة العاشرة /ص١٩٩ .

٢ انظر:العصر العباسي الأول/٧٤

لقد أثّرت هذه التغيّرات مجتمعة في النتاج الأدبيّ بصورة عامّة والشّعريّ بصورة أخصّ، فلقد سار الشعر منذ العصر الجاهليّ وحتّى أواخر العصر الأمويّ على خطاً ثابتة وفق منهج قديم معروف اتّبعه القدماء الفحول كزهير والأعشى والنابغة وغيرهم وهو ما عُرف بالمنهج التقليديّ ٢.

فلما انفتحت الحضارة العربيّة على الحضارة الأجنبيّة وامتزجت الثقافات بحيث تكوّنت ثقافة جديدة وحدث للعرب ما يشبه الانتقال المفاجئ من حياة البداوة إلى حياة المدنيّة والحضارة أصبح لديهم نوع من الحريّة الأدبيّة إذ وجدوا أنفسهم أمام حياريْن:

- فإمّا أن يتشبّثوا بالبناء القديم والولاء للأصالة العربيّة حتّى إن اضطرهم ذلك إلى التكلّف في تقليد القدماء والعيش في الماضي والتّعامي عن الواقع الجديد.
- وإمّا أن يجاروا الواقع الجديد ويعبّروا عنه بأسلوب معاصر وذلك باستحداث منهج حديد والابتعاد عن المنهج القديم المعروف.

#### فانقسم الشعراء إلى:

١. متمسّكين بالمذهب القديم (تقليديين) من أمثال مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير وابن ميّادة .

٢. مطالبين بالتجديد (محددين) وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية .

المزيد من الاطلاع على الحياة الثقافية و الدينية في العصر العباسي انظر:العصر العباسي الأول/ص٧٤، والأدب في عصر العباسيين/ص١٠١

٢ هو المنهج الذي يتخذ تقاليد خاصة في صناعته وكانت له أهمية كبرى في العصور الوسطى،و فتحه شعراء العصر الجاهلي من أمثال زهير والنابغة والحطيئة،وتعهده شعراء العصر الإسلامي من أمثال حرير والفرزدق والأخطل فكانوا يجمعون له من أسباب الإجادة الفنية ما جعل الشعر العربي يتطور إلى مذاهبه الخاصة وهو نماذج المديح وما يتصل بها؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي /ص٣٧

وحدثت بين هذين الفريقين صراعات أدبيّة ممتعة، وتمسّك كل فريق بمذهبه الذي ارتضاه لشعره وفضَّله على المذهب الآخر مبيّناً أسباب تفوُّق هذا المذهب على ذاك، ولم يتمكن بعض الشعراء من اتخاذ موقف محدد فحاولوا التمسك بمذهب وسط لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.

كما أن الأحداث السياسيّة كان لها أثر مباشر في موضوعات الشّعر، إذ انقسم النّاس إلى أحزاب فحزب مؤيّد لخلافة بين العبّاس، وحزب مناهض لها وداعٍ إلى نقل الخلافة للبيت العلويّ وهم حزب العلويّين، وحزب ينادي بوجوب الاحتكام إلى رأي الشّعب في اختيار الحاكم، وغيرها من الأحزاب المتفرّقة فمنها ما كان سرّياً ومنها ما كان ظاهراً مجاهراً برأيه .

فكان لكلّ حزب شعراؤه الداعون إليه والمعبّرون عن تطلّعاته والمدافعون عن مواقفه وآرائه. ولا يخفى أثر ذلك في الشعر العبّاسيّ،إذ ازدهر موضوع الفخر كما احتدم الهجاء بين شعراء هذه الأحزاب.

أمّا تأثير الحياة الاجتماعيّة في الشعر فكان حليّاً،إذ أحد الشعراء يتبارون في وصف حياة الرخاء التي يعيشها أبناء الطّبقة الأولى بكلّ ما رافقها من مظاهر الترف والنّعيم مما عُرف قديماً أو استُحدث مؤخّراً من قصور فاخرة وحدائق غنّاء ومطاعم ومشارب متنوّعة وأدوات ترفيه مختلفة.

كما انتشر فن الغزل بنوعيه الصريح والعذري، إلا أن بعض الشعراء تجاوزوا الحد الفاصل بين الغزل والمجون والإمعان في الفجور حتى إنه ظهر نوع جديد من الغزل يُعد قبيحاً ومستنكراً ومخالفاً للفطرة السوية ألا وهو الغزل بالغلمان إلا أنه كان مازال في بدايته في عهد المهدي .

النقسمت الحركات المعارضة لحكم العباسيين إلى عدة أقسام أقواها حركة العلويين الداعين إلى حكم آل البيت من ذرية علي، وحركة الخوارج الذين جوزوا أن يكون الخليفة من غير قريش مهما كان أصله أو لونه، انظر:موسوعة التاريخ الإسلامي(العصر العباسي)/الفصل الرابع

٢ العصر العباسي الأول/ ص٣٧٠

وانتشرت الشعوبيّة في هذه الفترة نتيجة لفخر كل جنس بأصله وتفضيله لأبناء جنسه عمّن سواهم، فقد انبرى الشعراء الموالي ينظمون القصائد في الفخر بجنسهم وأصلهم وحضارهم وحتى معتقداهم، ساعدهم على ذلك سكوت الحكام عنهم بل وتشجيعهم على ذلك أحياناً، والسبب هو أن الدعوة العباسية اعتمدت في كل مراحلها منذ الدعوة السرية حتى الانقلاب العباسي على الفرس وعلى رأسهم الفارس المعروف والقائد الذي خلع قلوب بني أمية وهو أبو مسلم الخراساني أ.

ولقد أدّت هذه الشعوبية الجائرة وهذا الغزل الفاحر إلى تأجيج مشاعر الغيورين على العقيدة فنظموا القصائد الدينيّة التي تدعو إلى التمسّك بالخُلُق الإسلامي القويم وتحذّر من الانغماس في الملذّات والإذعان للرّغبات وإتباع الشهوات، وتحثّ على التقوى ومخافة الله عز وحل، وتذكّر بالموت الذي لا مفرّ منه، وهذا هو شعر الزّهد.

ولقد أدّى الاتصال بالثقافات الأجنبيّة إلى ظهور مصطلحات حديدة تخلّلت الشعر العربي، وهي مصطلحات ذات أصول فارسيّة في معظمها".

ثمّ إنّ شعراء هذا العصر عموماً -حتى التقليديّون منهم-حاولوا أن يضيفوا إلى قصائدهم عناصر جديدة مستوحاة من الواقع الحيّ الذي يعيشونه.

ولا ننسى أن انتشار الغناء أثّر بشدّة في الشعر العباسي إذ عمد الشعراء إلى ابتداع صور مبتكرة واستخدام ألفاظ أكثر عذوبة ورشاقة،ومعانٍ أكثر ظرافة ليتغنى بما المغنون في مجالس الخلفاء وأصحاب

الشعوبية: مذهب اجتماعي ينطوي على أهداف سياسية يقوم على أساس مهاجمة العرب والحط من شأنهم والتهوين من دورهم الشعوبية: مذهب اجتماعي ينطوي على أهداف سياسية من أجل الإطاحة بالحكم العربي وهدم السيادة العربية وإعادة الدولة الفارسية إلى سابق عهدها وحضارتها، د.يوسف خليف، في الشعر العباسي: نحو منهج جديد،دار غريب، القاهرة/ص١٦

٢ الأدب في عصر العباسيين اص٧٥، وكتاب: في الشعر العباسي: نحو منهج جديد اص١٥

<sup>&</sup>quot; الأدب في عصر العباسيين/ص١١٦

النفوذ، فيشتهر الشاعر ويصبح من ضمن حاشيتهم وينال جوائزهم وصلاتهم .

وأخيراً..كان تدفق الأموال على الشعراء والأدباء وأهل العلم في عهد المهدي دوره الفعال في إثراء النتاج الشعري وتنويعه،إذ عُرف المهدي بسخائه وشدة اهتمامه بالشعر والشعراء مما أثار قرائحهم وجعلهم يتوافدون عليه من كل أنحاء البلاد وينظمون القصائد المتنوعة في مدحه وفي شتى الموضوعات التي قد تنال إعجابه من وصف وغزل وزهد وحكمة وغيرها مما ساعد على احتدام التنافس بين الشعراء من المذهبين من المنتجري المستمر والمتوالي أدّى إلى انتعاش الحركة النقدية إذ انبرى النقاد وذوو الخبرة و العالمون بأسرار الشعر وأحكامه ينقدون ما يصل إليهم من قصائد الشعراء ويقومونها ويدلون بآرائهم حولها.

\_

العصر العباسي الأول/ص٥٩ وما بعدها

٢ انظر: اهتمام المهدي بالشعر والشعراء/ص٦ من هذا البحث

# الفصل الأول:

## الشعر

موضوعاته واتجاهاته في بلاط المهدي

ظهرت عوامل كثيرة في العصر العباسي الأول ولاسيما في عهد المهدي أسهمت بدور فعال في تنوع موضوعات الشعر وتعدد اتجاهاته وتياراته وأهدافه، فلقد حدثت في تلك المرحلة نقلة واسعة في حياة العرب، إذ انتقلت عاصمة الخلافة العربية من دمشق إلى بغداد في العراق والمتاحمة لبلاد الفرس. وبحكم تلك الجيرة مع حدوث الاندماج القوي بين العرب وغيرهم من الأجناس الأحرى حديثة العهد بالإسلام بالإضافة لما جلبته تلك الأجناس من حضارات وثقافات ومعتقدات دينية حديدة على العرب تبدلت حياقم البدوية الخشنة إلى الحياة المدنية المتحضرة بكل ما يصاحبها من أسباب الترف والبذخ ورخاء العيش.

ولقد استقرت الأحوال السياسية الداخلية في عهد المهدي وتفرقت تلك الأحزاب التي ثارت على الحكم العباسي في بدايته مما أتاح للشعراء فرصة لالتقاط الأنفاس والبدء في تأمل بيئتهم الجديدة الآمنة و الالتفات للموضوعات الشعرية الأحرى بعد أن كان نتاجهم محصوراً في موضوعات المديح والهجاء والمناسبات السياسية المختلفة. فالشعر السياسي الذي كان شائعاً في العصر الأموي بسبب تعدد الأحزاب السياسية وقيام شعراء كل حزب بتفضيل حزبه والتعبير عن آرائه ومعتقداته والدفاع عن سياسته وأهدافه، ضعف وكاد يتلاشى في العصر العباسي ولاسيما في عهد المهدي ومن تبعه من الخلفاء العباسيين نظراً للاستقرار السياسي الداخلي للدولة العباسية وتفكك الأحزاب وتفرق أصحابها نتيجة بطش العباسيين بهم وعدم التهاون في إبادة كل من يناهض حكمهم أ.

ولقد ظل الشعراء ينظمون قصائدهم في الأغراض الشعرية القديمة من مديح وهجاء وفخر ورثاء وغزل ووصف وحكمة، ولكن بما يتلاءم مع حياتهم وأذواقهم وبيئتهم وثقافتهم الجديدة. كما ظهرت موضوعات جديدة بطبيعة الحال نتيجة التأثر بالبيئة المتحضرة المختلفة كالزهد والشعوبية

٤.

ا العصر العباسي الأول /ص٢٩٠-٢٩١

والتحريض وشعر الفكاهة والتظرف، وعادت بعض الموضوعات إلى الظهور بعد أن اختفت مدة من الزمن كفن الاعتذار، كما خرجت موضوعات أخرى معروفة بصورة جديدة كالغزل الصريح المحرض على الانفلات الأخلاقي وعدم التقيد لا بأخلاق ولا بدين.

ومن أهم المظاهر التي أثرت في تعدد الموضوعات الشعرية اتصال العرب بالأمم الأحرى وتعرفهم على مظاهر حضارةم وكل ما يتعلق بحياقم وحتى معتقداقم، كما كان لانتشار الجواري غير العربيات وتعدد دور النخاسة التي تضم أولئك الجواري وتعقد لهن المجالس لعرض مفاتنهن ومواهبهن للترغيب في شرائهن مع شيوع الغناء في الدولة العربية أثر كبير في الشعر العربي ولاسيما الغزل والوصف. وإنني في هذا البحث أحاول توضيح مدى التنوع في الموضوعات و الاتجاهات والتيارات والأهداف الشعرية من خلال دراسة شريحة معينة من شعراء العصر العباسي الأول وهي فئة الشعراء العباسيين

وكان له ذوق حاص في الشعر يعتمد على حلفية أدبية كبيرة نتيجة اطّلاعه المتبحّر في شئون الشعر والشعراء، هذا الذوق لم يكن يرضى بأي شعر منظوم وإنما يعجب بالجيّد من القصائد ويعرض عن الرديء منها، وكان يعبّر عن إعجابه بالجوائز، فكلما عظمت الجائزة دلّ ذلك على درجة إعجابه بالشعر والشاعر.

الذين اتصلوا بالمهدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة والذين أطلقت عليهم اسم (شعراء البلاط).

لذلك احتدمت المنافسة بين شعراء البلاط في نظم القصائد في جميع الموضوعات بغرض نيل إعجابه والفوز بجوائزه، مما تسبب في قيام ثورة شعرية نتج عنها تنوع في الموضوعات الشعرية واتجاهاتها فمن الفوز بجوائزه، مما تسبب في قيام ثورة شعرية نتج عنها تنوع في الموضوعات الشعرية واتجاهاتها فمن المنهج التقليدي القديم مثالاً يحتذي به

بعض أبيات الحكمة

١ هو الاتجاه المحافظ الذي ينتهج منهج الفحول القدماء من حيث بناء القصيدة والصور البدوية مع جزالة الألفاظ وخشونتها وغالباً ما يدور حول الموضوعات التقليدية من مديح وهجاء ورثاء وفخر وبمتاز بطول بحوره وفخامة أوزانه والبناء التقليدي للقصيدة يبدأ بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار منتقلاً إلى الغزل والنسيب مروراً بوصف الرحلة والراحلة انتهاءً بموضوع القصيدة، وقد تتخللها

ويسير عليه، فبالغ في تقليدهم وحاول أن يتقيّد بقواعدهم، وهذا القسم من الشعراء هم شعراء الاتجاه التقليدي وأغلبهم من شعراء المديح والرثاء والفخر'.

ومن الشعراء من ثار على الشكل القديم للقصيدة وعارض المنهج التقليدي القديم معتبراً إياه شعراً متكلفاً لشعراء العصر العباسي لا يعبّر عن الواقع ومُقيِّداً لروح الشاعر ومتكلفاً في التعبير، فحاولوا أن يجددوا في قصائدهم بما يتناسب وروح العصر ومظاهر الواقع الجديد، وهؤلاء هم شعراء الاتجاه التحديدي .

وهناك فريق من الشعراء خلط بين المنهجين بحسب الموضوعات التي خاضها، كأن يسير على المنهج التقليدي في المديح والفخر والرثاء محاولاً أن يجدد في المعاني والصور والأساليب بما لا يتعارض مع صورته القديمة الأصيلة، بينما يجدد في الغزل والوصف والمناسبات.

وسنورد بعض النماذج الشعرية في كل موضوعات البلاط لنوضح مدى تنوع هذه الموضوعات واتجاها في اللها في بلاط المهدي.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١ انظر: د.عز الدين إسماعيل، في الشعر العباسي: الرؤية والفن،المكتبة الأكاديمية، الطبعة الأولى\_١٩٩٤/ص٣٠٣-٣٠٧

أ هو التحديد في موضوعات القصائد بحيث تدور القصيدة بأكملها حول موضوع واحد دون الخوض في مقدمة القصيدة التقليدية و صوره تتألّف من عناصر حضرية مع سهولة الألفاظ وبساطة الإيقاع مع ميل إلى البحور القصيرة والقوافي الرقيقة

#### أولا 🗼 : موضوع المديح:

هو أن يثني الشاعر على شخص أو قوم ويصفهم بعدد من الصفات الحميدة والمآثر الحسنة الجليلة إما إشادة بالممدوح وإعجاباً به وإما لشكره على صنيع أو معروف وإما رغبة في نيل جائزة أو تحقيق أمنية.

ولقد شاع فن المديح في العصر العباسي بسبب المظاهر الاجتماعية و الحالة المعيشية التي كان الشعراء يطمحون إلى الوصول إليها لعدة أسباب أهمها أن كل الشعراء لم يكن لهم صنعة غير الشعر فحاولوا أن يكسبوا كل ما يستطيعون كسبه من تلك الصنعة قبل أن تكسد بضاعتهم، وأيضاً لأن المظهر الاجتماعي وأعباء الشهرة وحياة اللهو والبذخ تتطلب من الشاعر إنفاق الأموال في سبيلها حتى إلهم ضمنوا مدائحهم عبارات تفوح منها رائحة الاستجداء والطمع في نيل الجوائز، لذلك نجد أن كثيراً من شعراء الغزل والموضوعات الأحرى يتجهون إلى مدح أصحاب المال والنفوذ بين فترة وأحرى لضمان الاستقرار المادي وربما لغض الطرف عما يصدر عنهم من أفعال منافية للدين والأحلاق أحياناً.

وكان المديح في العصور السابقة ولاسيما في العصر الأموي الذي كانت تتخلله كثير من الصراعات السياسية حول الحكم تتنازعه ثلاث فئات أساسية: الأمويّون والخوارج والعلويّون، وكانت هناك أحزاب تابعة لتلك الفرق أو مستقلة عنها، فكان لكل فريق ولكل حزب شعراؤه الذين وقفوا شعرهم في مدح رؤسائهم والمؤسسين لحزبمم أو فريقهم ومن والاهم وأيّدهم أو دافع عنهم .

ولكن منذ قيام الدولة العباسية بدأت هذه الأحزاب في التقوقع على نفسها والحد من نشاطاتها خوفاً من بطش العباسيين مما أفسح المجال أمام الشعراء في مدح بني العباس دون الخوف من انتقام تلك

٤٣

ا العصر العباسي الأول/ص٢٩٠-٢٩١

الأحزاب، بل إن بعض شعراء تلك الأحزاب سارعوا إلى مدح بني العباس تقية منهم وصرفاً للأنظار عن ولائهم الحقيقي '.

## ولقد انقسم شعراء المديح بصورة عامة إلى فرقتين:

- ١. فرقة سارت على منهج الأولين في بناء القصيدة وصورها ومعانيها وألفاظها، وهم أصحاب
   الاتجاه التقليدي.
- ٢. فرقة ثارت على النهج القديم وأعرضت عنه وتركته وحاولت التجديد في بناء القصيدة ومعانيها وصورها وألفاظها بما يتناسب وتطورات عصرهم، وهؤلاء هم أصحاب الاتجاه التجديدي.

وكانت صفات المدح في العصر العباسي هي تقريباً نفس صفات المدح فيما سبقه من عصور من كرم وشجاعة وسطوة وعزة نفس ورجاحة عقل وسداد رأي وسعة أفق وبلاغة وفطنة ورزانة وحلم وجمال وكرم نسب، بالإضافة إلى إسباغ الصفات الدينية على الممدوح وهو ما كان معروفاً عند بعض شعراء العصر الأموي كجرير .

ومن أشهر شعراء المديح في بلاط المهدي مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير والمؤمَّلُ ابن أُمَيْل وأبو العتاهية وبشار بن برد وسلم الخاسر ونصيب الأصغر والعماني الراجز والسيد الحميري وأبو دلامة.

## وهذه نماذج شعرية لكل اتجاه:

<sup>۲</sup> انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ص ٣٤٢-٣٣٧

العصر العباسي الأول/ص٢٩١

<sup>&</sup>quot; ورد في بعض المراجع (المؤمِّل) بكسر الميم الثانية، ولكنها وردت مفتوحة في معظمها

#### 1. الاتجاه التقليدي في المديح:

من أهم شعرائه في البلاط: مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير والسيّد الحِمْيَري وابن الخيّاط.

## فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة ' في مدح المهدي':

- - تذكَّرْتَ من تهوى فأبكاكَ ذكْــرُهُ فلا الذكرُ مَنْسِيٌّ ولا الدّمعُ جامــــدُ
- تَحِنٌ ويأبَى أن يساعِدَكَ الهـوى
   ولَلْمَوْتُ خيْرٌ من هوى لا يساعِـد '

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

٢ ديوان مروان بن أبي حفصة ص٤٧، الأغاني /ج٥ ص٣٠٣، من الطويل

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أعادك: أصابك. عائد: طيف الحبيب. البوائد: الزائلة/الديوان ص٤٧

ئىأبى: يرفض/نفسه

<sup>°</sup> تجاذبت: اندفعت. حوص: النوق الضعيفة الضامرة. القسي: الرماح. شوارد: هائمة/الديوان ص٤٨

تيناى: يبتعد. الشاحط: البعيد/نفسه

۷ الثرى: التراب/نفسه

<sup>^</sup> طريف: حديث. عادي: قديم. الجراثيم: جمع جرثومه: الأصل. تالد: قديم/نفسه

الحتوف: جمع حتف: الموت/الديوان ص٤٩.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

هذه القصيدة تُعد النموذج الأمثل للقصيدة العباسية التقليدية إذ يبدأها الشاعر بالوقوف على الأطلال وبكاء الأحبة بعد أن ثارت مشاعره الدفينة إثر رؤيته لما تبقّى من آثارهم، فلا هو نسيهم واستراح من عذاب فقدهم ولا هو واصلهم فسعد بملاقاهم، وفي هذه الحالة يكون الموت راحة للمحب اليائس. ثم ينتقل الشاعر إلى وصف ناقته اليمانيّة الرشيقة التي بها يدنو البعيد ويدنو القريب فهي تقطع مسافات كبيرة بسرعة رهيبة.

ثم يمدح الشاعر خليفته فيصفه بالملك الكريم الذي جمع بين طيب الأصل وعلو المكانة والذي هو لشدة رأفته برعيته كأنه والد لهم إلا أن ذلك لا يتعارض مع سلطته عليهم وأخذه على يد المخالف منهم ومعاقبته أشد العقاب.

وأول ما نلاحظه في هذه القصيدة هو احتذاء الشاعر بالفحول القدماء في منهجهم التقليدي، فهو قد بدأ بالمقدمة الطللية المعروفة ثم انتقل إلى وصف الرحلة والراحلة قبل أن يدخل في موضوع القصيدة أعني المدح، وألفاظه جزلة بدوية لم تؤثر فيها الحضارة كما في قوله:(الرسوم البوائد حوص القسي الشاحط عادي الجراثيم تالد)، وكذلك صوره مستوحاة من البيئة البدوية القديمة كما في تصويره الأطلال القديمة و الرسوم التي عفا عليها الزمن وتشبيهه النوق بالرماح في ضمورها وسرعتها، كما نجد أنه نعت الخليفة بصفات المدح التقليدية التي شملتها المدائح منذ القدم (الكرم المجد الرأفة بالرعية معاقبة المسيء).

والقصيدة لم تخرج عن إطار المنهج التقليدي.

#### و قوله':

- طرَقَتْكَ زائرةً فحى خَيـــالَها بيضاءُ تخلطُ بالحياءِ دَلالَــها `
- قادَتْ فؤادَكَ فاستقادَ ومثْلُـــها قادَ القلوبَ إلى الصِّبا فأمالَـــها "
- وكأنما طَرَقَتْ بنَفْحَةِ روضَـــةٍ
   سحَّتْ بها دِيمُ الربيع ظِلالَـــها '

- نَزَعَتْ إليكَ صوادياً فتقاذَفَ ـــتْ تَطْوي الفلاة حُزُونَها ورمالَ ــها °
- يتْبَعْنَ ناجِيَةً يهُزُّ مِراحُ \_\_\_\_ها وقَذالَها `
- كالقوسِ ساهِمَةٌ أتتكَ وقد تُـــــرى كالبُرْجِ تملأُ رَحْلَها وحِبَالَـــــها <sup>∨</sup>
- أحيا أميرُ المؤمنينَ محـــــمّدٌ سُنَنَ النبيِّ حَرَامَها وحلالَــــها ^
- مَلِكٌ تَفَرَّغَ ٰ نبعُهُ من هاشـــــمِ مدَّ الإلهُ على الأنامِ ظلالَــــها ` ظلالَــــها ` ظلالَـــها `

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة اص ١٠٣، من الكامل

<sup>ً</sup> طرقتك: أتتك ليلاً. خيالها: طيفها

<sup>&</sup>quot; قادت: أخضعت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفحة الروض: رائحة. سحت: أمطرت. الديم: السحب الممطرة

<sup>°</sup> نزعت: تاقت. صادي: العطشي. تقاذفت: أسرعت. الفلاة: الأرض القفار. حزون: مغلظ من الأرض

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الناقة الناجية: السريعة. المراح: السير بجد. التليل: العنق. القذال: مؤخر الرأس

ساهمة: ضامرة. البرج: الحصن

<sup>^</sup> سنن: جمع سنة: الشريعة

كِلتا يديكَ جعَلْتَ فضْلَ نَوالِـــها
 كِلتا يديكَ جعَلْتَ فضْلَ نَوالِـــها

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

هل تطمِسُونَ من السماءِ نُجُومَها بأكُفِّكُم أمْ تسْتُرونَ هلالَـــها \*

■ أم تجحدون مقالةً عن ربِّكُ مْ

﴿ وَبْرِيلُ بِلَّغِهَا النَّبِيِّ فقالــــها `

﴿ وَالْحَالِ اللَّهِ عَن ربِّكُ مُ

﴿ وَالْحَالِ اللَّهِ عَن ربِّكُ مُ اللَّهِ عَن ربِّكُ مِنْ اللَّهِ عَن ربِّكُ مِن اللَّهِ عَن ربِّكُ مِن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن ربِّكُ مِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَاكُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْمُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُولِي عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَاكُ عَلَاكِ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكِ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكِ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكِمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّ عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلَّاكِ عَلَاكُ عَلَاكِ عَلَاكُ ع

■ شَهدَتْ من الأنفال آخِرُ آيــــةٍ بِتُرَاثِهِمْ فأردتُمُ إبطالَـــــها <sup>٧</sup>

و حُشِدْتُ حتى قيلَ أَصْبَحَ باغياً في المشي مُتْرَفَ شِيمَة مُختالــــها \*

■ و لقدْ حَذُوتَ لمن أطاعَ ومن عَصَــى نعلاً ورثّتَ عن النبيِّ مِثالَــــها

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

يتحدث الشاعر في أول قصيدته عن طيف حبيبته الذي زاره فاستبد به الشوق للقياها، ولطالما سبت القلوب فاستأثرت بها..فهي كنفحة طيبة باردة جادت بها روضة مخضرة في الربيع.

٩ هكذا في الديوان، والأنسب: تفرع بالعين

٠٠ الأنام: الناس

١١ تلوذ: تحتمي. رادى الجبال: رماها

النوال: العطاء. وبال: هلاك

۲ تطمسون: تخفون

۳ تجحدون: تدفعون

٤ يشير إلى قوله تعالى في آخر آية من سورة الأنفال: ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم))

٥ راش: أعطى. النوال: العطاء

تحشدت: الرجل المحشود هو المخدوم الذي يجتمع عليه أصحابه ويخدمونه،الباغي: الظالم. مترف: غني. شيمة: مُخلُق. مختال: مزهو

ثم ينتقل إلى وصف ناقته السريعة الضخمة التي عبرت به القفار والأهوال يتبعها قطيع من النوق، فهي أشدها وأسرعها.

وأخيراً يبدأ الشاعر في تعداد صفات الممدوح فهو محيي السنة المحمدية ولا عجب من ذلك فهو من نسل آل هاشم، وهو الجبل الذي تلوذ به الأمة، وهو كريم جواد مقدام ولكنه شؤم على أعدائه.

ثم ينتقل إلى أسلوب حديد في المديح هو أسلوب الدفاع عن أحقيّة بني العباس بالخلافة، وجعلهم الورثة الشرعيّين للتراث المحمدي. و لم يكتف بذلك وإنما أخذ يعزز دفاعه بآيات القرآن الكريم وكأنه لا يريد أن يترك مجالاً للنقاش أو التشكيك في صحة آرائه.

وهو أسلوب حديد ظهر مع قيام الدولة العباسية نتيجة الصراع الدموي بين العباسيين والعلويين على الخلافة.

ونلاحظ هنا أن القصيدة لم تبدأ بالوقوف على الأطلال إلا ألها بدأت بذكر طيف الحبيبة، وقد عُرف الابتداء بذكر الطيف عند الشعراء الجاهليين الكبار كزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد وتأبط شراً وغيرهم

واحتذى بهم شعراء العصر الأموي كجرير والوليد بن يزيد وعمر بن أبي ربيعة ومجنون ليلى وابن الدُّمَيْنَة وغيرهم ، و بعد أبيات الغزل واستدعاء طيف الحبيبة، استأنف قصيدته بحسب العمود التقليدي منتقلاً إلى وصف الرحلة والراحلة وهكذا.

٤٩

<sup>&#</sup>x27; شاعر جاهلي فحل من أصحاب المعلقات، قال في مطلع قصيدة ميمية:

أ ثابت بن جابر:شاعر جاهلي معروف، اشتهر بسرعته وفتكه، يقول:
 ياعيدُ مالـــك من شوق وإيـــراقِ

<sup>&</sup>quot; له قصيدة شهيرة بدأها بذكر الطيف وهي:

وألفاظه مازالت حزلة بدوية(سحت- الفلاة- ديم- تليلها وقذالها-راشني...) وصوره كذلك:(كتصويره للصحراء- و وصفه للناقة السريعة التي تشبه القوس وما عانته من أهوال في تلك الرحلة الشاقة- وتشبيه الخليفة بالنبع والجبل).

ولقد حدد في هذه القصيدة وأبدع فيها ولم يخرج عن النهج القديم، وأثنى على قصيدته هذه خلف الأحمر ويونس بن حبيب وأبو عبيدة وغيرهم.

## وقوله':

- صَحَا بَعْدَ جهل فاسْتَراحت عواذلُه مُ

  - يُقَاتِلُهُ كيما يحـــولُ خِضابُهُ
    - ومن مُد في أيامِهِ فتأخّــــرَتْ
    - إليك قصرنا النصــف من صلواتنا
    - فلا نحن نخشى أن يخيب رجاؤنا

وأقصَرْنَ عنهُ حينَ أقصرَ باطِـــلُهُ `

وبُدِّل شَيْباً بالخضابِ يُقاتـــلُهُ "

وهيهات لا يخفى على اللحْظِ ناصلُهْ '

منيّتُه فالشيبُ لا شـــكّ شَامِـلَه "

مسيرة شهر بعد شهر نواصلــــه

إليك ولكنْ أهنأُ الخير عاجلــــه

صئونٌ وأمّا مالُـــهُ فهْو بـاذلُهْ ٦

عقابُ أمير المؤمنين ونــــائلُهْ ٧

<sup>·</sup> قصيدة من الطويل، عدد أبياها في الديوان ١٦ بيتاً، انظر الديوان/ص١١٣

أعواذله: حساده. أقصر: ترك

<sup>ً</sup> الغواني: جمع الغانية، وهي الفتاة الغنية بجمالها عن الزينة. تولى: ذهب. حضاب الشعر: صباغته بالحناء

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> اللحظ: العين. الناصل: زوال خضاب الشعر وبيان الشيب

<sup>°</sup> مد في أيامه: طال عمره

أ صئون: محافظ. الباذل: المعطى

۷ بلا: حرّب. النائل: العطاء

- أبيًّ لما يأبى ذوو الحزم والتُّقـــى
- تروك الهوى لا السُّخط منه ولا الرِّضا
- فعولٌ إذا ما جَدَّ بالأَمْرِ فاعِـــلُهُ لدى موطنٍ إلا على الحقِّ حامِــلُهُ \
- يَرَى أَن مُر الحـــق أحلى مغبة أ
- صحيح الضّمير سِرُّهُ مثل جهـرِهِ
- فإن طليق الله من هو مُطْــــــلِقُ
- فإنّك بعد اللهِ لَلْحكَ
- كـــــــــأن أمير المؤمنين محمَّداً
- كفاكُمْ بعبّاسٍ أبي الفضلِ والـــداً

- وأنجى ولو كانتْ زُعَافاً مناهِلُهُ ٢
- قياسَ الشِّراكِ بالشراكِ تُقابِــِــلُهُ "
- وإنَّ قتيلَ اللَّهِ من هو قاتِــــلُهُ '
- تُصابُ بهِ من كلّ حقّ مفاصِــلهُ "
  - أبو جعفرٍ في كلّ أمرٍ يحـــاولُهْ
  - فما من أب إلا أبو الفضل فاضِــلُهْ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

يقول بأنه قد ترك ما كان فيه من طيش الشباب وتموره واتباعه لأهوائه بعد أن طال به العمر وظهرت عليه أمارات التقدم في السنّ التي تمثلت في الشيب، وقد حاول أن يكافحه بمداومة الخضاب إلا أنه غلبه وتمكن منه فتركته الغواني بعد أن صار ظاهراً للعيان..إلا أنه يعود فيعزي نفسه بأن هذه ليست حاله فقط وإنما هي حال كل شخص يخطو باتجاه الشيخوخة.

ثم يبدأ بنعت الممدوح بصفات التقوى والورع والكرم والسطوة والعزم والحزم والعدل وكرم النسب.

<sup>^</sup> السخط: الغضب

<sup>&#</sup>x27; مغبة: عاقبة. الزعاف: السم القاتل. مناهل: موارد

٢ الشراك: سير النعل. تقابله: تماثله

۳ طليق: حر

٤ أصاب مفاصل الحق: وقع عليه

وقد تكون هذه القصيدة أقرب للواقع العباسي وأكثر توافقاً مع المحيط المتحضر إذ نلاحظ أن ألفاظه باتت أقرب للفهم و لم نعد بحاحة إلى النظر في المعجم عند قراءة كل بيت لفهمه واستيعاب معانيه، فالألفاظ هنا أوضح وأسهل مما كانت عليه في قصائده السابقة، كما أن الصور هنا اتخذت مساراً حديداً بالنسبة للشاعر التقليدي الذي عرفناه سابقاً، فعلى الرغم من كولها مستوحاة من البيئة البدوية إلا أن فيها نوعاً من التحديد: (كتشبيهه الشيب بخصم يقاتله فيخضع له ويستسلم لمشيئته، وتشبيهه العقاب والنوال بالطعام المر والحلو).

كما نلاحظ بأن القصيدة امتازت بالوحدة الموضوعية فأبياتها مترابطة مما يقربها إلى قصيدة الاتجاه التجديدي، فكأن الشاعر في هذه القصيدة يحاول أن يتخذ لنفسه مكانة وسطاً: فلا هو الشاعر البدوي التقليدي القديم الذي ينفر من شعره المجتمع العباسي المتحضر ولاسيما حيل الشباب...ولا هو الشاعر المجدد المنكر لكل ما هو قديم والجاحد لفضل الأولين فيخسر مكانته عند النقاد وأهل الأدب المتعصبين للقديم. وربما أيضاً لأنه رأى أن خلفاء بني العباس وحاشيتهم على عكس خلفاء بني أمية هم أهل حضارة وترف وقد اعتادوا اللغة السهلة الواضحة نتيجة اختلاطهم بالأجناس الأخرى فلم يرغبوا في سماع الأسلوب البدوي الخشن فكأنه أراد أن يكسب رضاهم وإعجابهم والأهم من ذلك فهمهم واستيعابهم لما يقول.

#### و قال أيضاً ١:

- إلى المُصْطَفَى المهديِّ خاضَتْ ركابُنا
- يكونُ لها نـــورُ الإمـــــام محمدٍ
- إذا هُــنَّ ألقينَ الرِّحالَ ببابِـِهِ

دُجى الليلِ يخْبِطْنَ السَّريحَ المخدَّما '

دليلاً بــــهِ تسرى إذا الليلُ أظلما

حَطَطْنَ بِـه ثِقْالًا وأَدْرَكُنَ مَغْنَمَا

<sup>&#</sup>x27; ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص١١٩، من الطويل

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> يخبطن: يسرن على غير هدى. السريح: السريع. المخدم: السير المتعب

في هذه الأبيات يظل الشاعر يعزف على لحنه التقليدي القديم إذ لا يكاد يخرج لنا بشيء حديد وإنما هي نفس الألفاظ البدوية (يخبطن السريح المخدما) و المشاهد القديمة للصحراء القاحلة والنوق التي تسرع تارة وتبطيء تارة أخرى حاملة الرجال والرحال وفي النهاية تصل إلى باب الممدوح فتستريح من العناء وتفوز بالغنيمة، ومازالت الصفات الدينية هي الأبرز في مديحه للخليفة.

ونرى بصورة عامة أن مروان هو شاعر المدح التقليدي الأول في بلاط المهدي لأنه كان يُجهد نفسه في تقليد الأولين في ألفاظه ومعانيه وصوره ولم يتخذ في اتجاه التجديد إلا خطوات قليلة ضيقة تتمثل في الاستبدال بالمقدمة الطللية مقدمة أخرى غزلية أو وصفية أحياناً مع محاولة التقليل من الألفاظ والأساليب البدوية ولكن بحذر شديد دون الاستغناء عن التصوير البدوي والموسيقي التقليدية القديمة وكأن ذلك سوف يؤثر على صورته كشاعر أصيل متمكن من صنعته مما ينعكس على مكانته بين شعراء عصره، وهذا ما جعل منه شاعراً قليل المعاني على الرغم من غزارة الإنتاج ولكنه عُرف بتجويده وحذقه في الشعر بصورة عامة وفي المديح بصورة أحص، ولذلك حتم به ابن الأعرابي الشعراء فلم يدوّن لشاعر بعده.

والجديد في مدح مروان هو أنه نصّب نفسه كمتحدث رسمي باسم البيت العباسي من بين شعراء البلاط في عهد المهدي، وقد انصبَّت مدائحه في الدفاع المتواصل عن أحقيّة العباسيين بالخلافة، مؤكداً على أن ذلك الحق تؤيده أحكام الدين الإسلامي وآيات القرآن الكريم،مندداً بكل من يرى غير هذا الرأي.

۳ المغنم: الخير

اوهو ما يراه الشريف المرتضى: أحمد عبد الواحد، النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضي ط١، جدة، دار العلم،١٤١٧هـــ/١٩٩٦م/ص٨٨

وهو أسلوب جديد ينمّ عن اطلاع واسع وذكاء متوقّد وحسن استغلال للمواقف بما يتناسب مع الوضع السياسي في ذلك الوقت.

لذلك لا ينبغي أن نتعجّب من كون مروان بن أبي حفصة هو الشاعر المقدّم في بلاط المهدي، والحائز على أعظم الجوائز من بين جميع شعراء البلاط، فهو يُعد مكسباً للمهدي وقصائده تُعدّ دعامة قويّة للعباسيين ولاسيما أن الدولة كانت لا تزال في بداية عهدها.

#### ومن قصائده الشهيرة في مدح المهدي قوله ١:

- طاف الخيــالُ وحيِّهِ بســلام
- يابن الذي ورث النبي مُحَمَّــداً
- الوحيُ بينَ بني البناتِ وبينَكــُم
- ما للنساءِ مع الرجال فريضة
- ألغى سهامَهُمُ الكتابُ فحاولــوا
- ظَفِرَتْ بنو ساقي الحجيج بحقهم
  - خلُّوا الطريق لمعشر عـــاداتُهُمْ

دونَ الأقاربِ من ذوي الأرحـــام

قطع الخصام فلات حين خصام "

نزلت بذلك ســورة الأنـعام

أن يشْرَعُوا فيها بغيــر سـهامِ "

وغُرِرْتُمُ بتـوهُّمِ الأحـــلامِ [

حَطْمُ المناكبِ كــلَّ يـومِ زِحامِ

أنَّى أَلَمَّ وليسَ حين لِمسامٍ '

ا ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص١٢١، من الكامل

٢ طاف: حال. ألم: حل. لمام: زيارة

<sup>&</sup>quot; قطع الخصام: ألهي الخلاف. لات حين خصام: ليس وقت الخلاف

أ بحثت في سورة الأنعام فلم أحد الآية التي تتحدث عن أحكام المواريث و التي زعم مروان وحودها في هذه السورة، ولقد بحثت عن إشارة لها في بعض المراجع فوحدت في كتاب: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر((النسخة الإلكترونية)) تعليقاً لابن أبي الإصبع في باب الإيغال على بيت مروان الآنف الذكر يقول فيه:(...وما أعلم من أين في سورة الأنعام ذكر شيء من الفرائض، أو حكم من أحكام المواريث، أو ذكر نسب أو شيء مما يقارب هذا الشأن...)، والإيغال هو أن يكون المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكر حتى استخرج سجعة أو قافية تفيد معني زائداً على معتى الكلام.

<sup>°</sup> سهام: حظ. يشرعوا: يأحذوا. الكتاب: القرآن الكريم

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ساقي الحجيج: يعني العباس بن عبد المطلب

## ■ وارضوا بما قسم الإلهُ لكُمْ بـــهِ □ ودعوا وراثه كُـــلَّ أَصْيَدَ حــام '

أول ما نلاحظه في هذه القصيدة هو اختلافها عن قصائده التقليدية السابقة، فالقصيدة هنا أقرب للاتجاه المجدد من حيث سهولة الألفاظ أو وحدة الموضوع أو التخلي عن المقدمة التقليدية، كما نلاحظ هنا كثرة الصفات الدينية التي أسبغها الشاعر على الخليفة مع كثرة الاقتباس من معاني القرآن الكريم خصوصاً فيما يتعلق بأحكام الوراثة التي جعل منها الفاصل الشرعي لتلك الخصومة التي قامت بين العباسيين والعلويين حول أحقية أي منهما بالخلافة، فأحكام الوراثة هي الأساس الذي اعتمد عليه العباسيون في إسباغ الصفة الشرعية على حكمهم.

#### وقال يوم عقد المهدي البيعة لموسى الهادي ٢:

- عُقِدَتْ لموسى بالرُّصَافَةِ بَيْ عَةُ
- موسى الذي عَرَفَتْ قُريـشُ فضلَهُ
- بمحَّمدٍ بـعدَ النبـــيِّ محــمدٍ
- مهديُّ أمتــهِ الذي أمْسَتْ بـــــهِ
- موسى وَلَـــى عَهْدَ الخلافةِ بعدَهُ

- شَـدَّ الإلــهُ بها عُـرَى الإسلامِ
- ولها فضيـــلَتُها على الأقـــوامِ
- حَيِييَ الحَسلالُ وماتَ كلُّ حرامِ
- للـذُّل آمنـــة وللإعـدام
- جفَّت بذاك مواقع الأقلام

هذه المقطوعة مشابحة للمقطوعة السابقة، وفيها يشدد على أحقية بني العباس بالخلافة بالاعتماد على أحكام الوراثة، ولا يخفى علينا قوة عبارته في آخر مقطوعتة: (حفت بذلك مواقع الأقلام) فهو لا يترك هنا مجالاً للنقاش أو الجدل، ولا عجب أنه مات مقتولاً على يد أحد العلويين فقد أغاظهم بشعره حتى أهدروا دمه إذ كانت قصائده هذه بمثابة الدرع الواقية للحكم العباسي ضد مطالب العلويين.

<sup>الأسد الأسد الأسد الأسد الأسد الأسد المرا ا</sup> 

١ ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص١٢٣، من الكامل

## ومنه قول الحسين بن مطير في مدح المهدي':

اليك أميرَ المؤمنين تعسّفَـــتْ

| جبال بها مغبرة وسُهـــــ | <ul> <li>ولو لم يكن قُدًّامَها ما تقاذَفَــتْ</li> </ul> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ومن غير تأديب الرجال     | ■ فتى هو من غير التخلّق ماجــدٌ                          |
| إذا ضاق أخلاق الرجال ر   | <ul> <li>علا خَلْقُه خَلْق الرجال وخُلْــقُهُ</li> </ul> |

بنا البيدَ هوجاءُ النّجاء خَيوبُ `

جرىء على ما يتَّقون وَثـــوبُ إذا شاهد القوَّادَ سار أمامـــهم

بِهِا يَقْهَرُ الأعداءَ حينَ يغيبُ وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابةٌ

كما عفّ واستحيا بحيثُ رقيـبُ ■ يعف ويَسْتَحْيي إذا كان خالياً

يصف الشاعر ناقته التي قطعت به الصحراء بسرعة وطيش كالذي يسير على غير هدى، وكيف أن هذه الرحلة كانت شاقة متعبة , أي فيها الأهوال.

ثم يمدح الخليفة بالمحد وحسن الخلق و الحلم والسطوة والمهابة والإقدام والشجاعة والحياء والتقوى، وهي في مجملها صفات تقليدية مدح بها الملوك منذ القدم.

وقد وردت هذه الأبيات مقطوعة هكذا فلا ندري إن كانت قد بدأت بالمقدمة الطللية أم لا ولكننا نرى ألها مطابقة للاتجاه التقليدي المعروف سواء من حيث الأسلوب القديم وتنوع الموضوعات(وصف الرحلة والراحلة- ثم مدح الخليفة)أو من حيث الألفاظ(تعسفت- البيد- هوجاء- النجاء- خبوب-سهوب)أو من حيث الصور والتشبيهات(وصف الناقة ووصف الرحلة ووصف الصحراء).

<sup>ت</sup> تعسفت: من العسف، وهو أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علَم. والهوجاء من الإبل: الناقة المسرعة، كأن بما هوجاء، وهو الطيش والتسرّع. والنجاء: الإسراع. وحبوب: صيغة مبالغة من الخبب، وهو ضرب من عدو الإبل.

الأغاني/ج٨ ص٢٨٣

إلا أننا لو تمعنا في أبيات المدح لوجدنا شيئاً من التغيير من حيث سهولة الألفاظ وحداثة التشبيه (كتشبيه الأخلاق بالثوب الذي يضيق ويتسع)وكأن الشاعر لم يستطع مقاومة ذلك البريق الذي يشع من مظاهر البيئة الجديدة للمجتمع العباسي، ولكن القصيدة في صورتما العامة تظل تابعة للاتجاه التقليدي القديم.

## وقال الحسين بن مطير في مدح المهدي':

- لو يعبُدُ الناسُ يا مهديّ أَفْضَلَهُم
   ما كان في الناس إلا أنت معبودُ
- اضْحَتْ يمينُك من جـودٍ مصورةً
   لا بل يمينُك منها صُوِّرَ الجـــودُ
- لو ان من نورهِ مثقالَ خَـــرْدَلةٍ
   في السّـودِ طرّاً إذن لابيضّتِ السودُ

لاحظنا هنا أن الشاعر يسمو بالممدوح عن بقية البشر حتى يكاد يضعه في مقام الألوهية، وينعته بالكرم والسخاء ثم يغير رأيه فيجعله هو أصل الجود، وأن نوره كفيل بتغيير كل ما هو أسود إلى البياض..وهي في مجملها صفات لا يمكن أن يتصف بها بشر.

وهذا هو أسلوب الحسين بن مطير في المديح، وقد لاقت هذه المبالغة استحساناً عند ممدوحيه ومن بينهم المهدي إذ كان يعطيه عليها العطاء الجزيل.

ولا يفوتنا هنا ما تميزت به القصيدة من شيوع السهولة المقرونة بالجزالة، فالشاعر هنا يُعد نموذجاً للأسلوب الوسط أو الأسلوب المحافظ الذي لا يخرج عن الإطار التقليدي ولكنه لا يحتذيه بحذافيره، ولو أننا وجدنا القصيدة كاملة لاستطعنا الحكم بدقة أكثر حول كونها تقليدية قديمة أو تقليدية محافظة.

٥٧

الأغاني/ج٨ ص٢٨٤

## ومن ذلك قول بشار بن برد مادحاً المهدي ت:

- أَقْوَى وعُطِّلَ من فُرَّاطَةَ الثَّهَمَدُ
- فالهَّضْبُ أوحشَ ممن كـان يسكُنُهُ
- فَمَنْ عَهدْتَ بِهِ الأُلَّافَ تَسْكُـنُــــهُ
- عافوا المنازلَ من نـــجْدٍ وساكِنــــِهِ
- والله أصلح بالمهدي فاسدنا
- داوَى صُدُورَهُمُو مـــن بعدِما نَغِلَتْ
- ولم يَدَعْ أحَـداً ممـن طَغَى وبَغَى
- بل لــم ْ يكن لجُمُوع المشركينَ بــــهِ

فالرَّبعُ منكِ ومـــن ريَّاكِ فالسَّنَدُ "

هَضْبُ الوِراقِ فما جادَتْ لهُ الجَمَدُ '

فالعرْجُ حيثُ تلاقي القاعُ والعُقَدُ "

فما دَرَيْتُ لأنَّى طِيَّـــةٍ عَمَــدُوا ٦

سِرْنــا إليهِ وكان الناسُ قد فَسَدوا

كما يُدَاوَى بــدُهن العُـرَّةِ العَنــَدُ٧

إلا تناوَلَهُمْ بالكفِّ فاحتُصِدُوا^

ولا يشَيِّعُهُ حَصَوْلٌ ولا بَصَدَدُ ٩

وفي الخيول وفي فرسانِهَا سَــددُ

البشار بن برد هو رأس المحدثين والمحددين وأصحاب البديع، ولكنه انتهج المنهج التقليدي في المديح والفخر،مات مقتولاً على يد المهدي بعد أن اتم م بالزندقة سنة ١٦٨هـــ

۲ دیوان بشار بن برد/ج۲ ص۲۷۷،من البسیط

<sup>&</sup>quot; فراطة: اسم امرأة. أقوى: خلا. الثمد وما معه: أسماء بقاع/الديوان ج٢ ص٢٧٧

<sup>ُ</sup> الوراق: بالكسر: الوقت الذي يورق فيه الشجر. الجَمَد بالفتح: الماء الجامد/الديوان ج٢ ص٢٧٨

<sup>°</sup> العرج: منعطف الرمل. القاع: الرمل. العقد: جمع عقدة وهي الأرض ذات الشجر والنخل الكثير/نفسه

<sup>7</sup> عاف: كره. أني: اسم استفهام عن المكان بمعنى أين. الطية: النية لأنها تطوي الفؤاد، ثم أطلقت على المقصد الذي يقصده المسافر/نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> نغلت: من نغل الأديم وهو فساده. العرة: قرحة العُر، وهو مرض كالقروح يصيب الإبل الصغار في رقابها. العند: مرض في العروق يسيل منها الدم من الأنف أو غيره/الديوان ج٢ ص٢٨٦

<sup>^</sup> يقال: احتصد الرجل أعداءه إذا قتلهم/الديوان ج٢ ص٢٨٧

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> يشيعه: الشيعة أي أنصار الخليفة. حول: قوة. بدد: طاقة/نفسه

في هذه القصيدة يحاكي بشار أسلوب القدماء محاكاة دقيقة فيبدأ بالمقدمة الطللية التقليدية مستخدماً ألفاظاً بدوية قديمة (أقوى - فراطة - الشمد - الربع - السند - الوراق - الجمد - العرج...)، ويستعمل الصور والتشبيهات المستوحاة من تلك البيئة القديمة (كتشبيهه صدور العُصاة بما غشاها من ذنوب بداء العند، وشبه إصلاح المهدي لهم بالدواء الذي يُدهن به من أصابه ذلك المرض) وهذا أسلوب تقليدي يُعد غريباً بعض الشيء على شعر بشار الذي نعرفه في العصر العباسي ولاسيما أن بشاراً عُد رأس المحدثين وإمام المجددين في عصره، ولقد اعتمد الأسلوب المجدد في جميع موضوعاته الشعرية ماعدا المدح والفخر فقد ظل يسير فيهما على الأسلوب التقليدي الذي كان يمدح به خلفاء بني أمية ، ولعل ولعل السبب في ذلك هو أن بشاراً كان حديث عهد بمدح الخليفة العباسي فلم يرد أن يدخل عليه بأسلوب حديد قد لا يستسيغه بدليل أننا نرى في قصائده التالية نوعاً من التغير وشيئاً من الابتكار والتحديد، وقد تكون هذه القصيدة من أوائل المدائح التي نظمها في المهدي، كما أن بشاراً شاعر ذكي بلا شك وقد أراد بقصيدته هذه أن يجس نبض الخليفة ويتعرف على ذوقه الشعري كي يتسين له التحديد والتغير بحسب ما يتطلبه الأمر.

والشيء الوحيد الجديد الذي نلمسه هنا هو مدحه الخليفة بالصفات الدينية الإسلامية وهو ديدن كل شعراء البلاط الذين اعتمدوا الصفات الإسلامية في مدائحهم بحكم أن الدعوة العباسيّة قامت على أساس ديني أكثر منه سياسي.

#### ومن ذلك قول بشار بن برد مادحاً المهدى ٢:

تجالَلْتُ عن فِهْرِ وعن جارتَيْ فِهْرِ

وودّعت نُعمى بالسّلام وبالهجـــر"

ا نظر:الأدب في عصر العباسيين/ص٤٩، وانظر أيضاً:الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص٥٦ ا

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> قصيدة من بحر الطويل، عدد أبياها في الديوان ٨٧، وردت في الأغانى/ج٢ ص٩٦، انظر الديوان/ج٣ ص٢٧٢

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> تجاللت: ترفعت. فهر: اسم رجل أو قبيلة. جارتي فهر: يريد حبيبتيه اللتين هما من فهر/الديوان ج٣ ص٢٧٢

| مَحَلُّكَ ناءٍ والزيارةُ عن غَفْ ــــرِ                   | وقالت سُليمي فيكَ عنّا تثاقُـــلُ      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| وقد كنتَ تَقْفُونَا على العُسْرِ واليُسْـرِ `             | أخي في الهوى مالي أراكَ هَجَـرْتَنَا   |
| رِكابُ <b>الصِّبَا ح</b> تى وعيتُ إلى كَسْرِ <sup>"</sup> | نهاني أميرُ المؤمنينَ فبرّكَــــتْ     |
| فتىً هاشِمِيٌّ يَقْشَعِرُّ من الـــــوِزْرِ               | وأَخْرَجَنِي من وِزْرِ سبعينَ حِـجَّةً |
| سُليمي ولا صَفْـراءَ ما قرقرَ القُمرِي                    | دَفَنْتُ الهوى حيّاً فلستُ بزائــــرٍ  |
| وراعيتُ عَهْداً بيننا ليـــسَ بالخَتْرِ '                 | تركتُ لمهديّ الصّلاةِ رُضَابَــــها    |
| لقبّلتُ فاها أو جعلتُ بها فِطــــري                       | ولولا أميرُ المؤمنيــــنَ محمّـدٌ      |

بعيدةِ شكوى الأَيْــنِ مُلْحَمَةِ الدَّبْـــرِ ْ

بفرسانِها لا في سُهُول ولا وَعْــر ٦

ذليلِ القَرَى لا شيء يفري كما تفري V

ومن حِميَرٍ في المُلْكِ والعَدَدِ الدَّثْــــرِ ^

يداه وتندى عارضاه من العطــــر

وعذراء لاتجري بلحـــم ولا دم

إذا طَعَنَتْ فيها القَبُولُ تشــمصَتْ

وإن قَصَدَتْ دلّتْ على مُتَنَصِبِ

الى ملِكٍ من هاشمٍ في نـــبوءةٍ

من المشترين الحمد تندى من النّدى

١ تثاقل: تقصير عن زيارتنا. ناء: يريد دان وهو ضد المعنى فهو قريب متمكن من الزيارة لو أراد. الغفر: الستر/الديوان ج٣ ص٣٧٣

۲ تقفونا: تتبعنا/نفسه

<sup>&</sup>quot; برّكت: مبالغة في برّكَت. وعيت إلى كسر: أصل الوعي البرء على عوج أو بقية كسراج ٣ ص٢٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الختر: الخيانة/الديوان ج٣ ص٢٧٦

<sup>°</sup> العذراء: يعني السفينة وقصد بَّأَنها حديدة لم تركب. الأين: التعب والإعياء. الدبر: قشر حلد الحيوان من أثر حرح أو احتكاك. ويعني به هنا الخدوش على لوح السفينة فهي تُطلى بالقار فجعل ذلك إلحاماً/الديوان ج٣ ص٢٨٠

أ القبول: ريح الصبا، وهي رخاء للسفن. تشمصت: شمص الدابة إذا نخسها فعجلت في السير/نفسه

۲۸۱س = ۳ مست القصد وهو المشي الخفيف. دلت: من الدلال. المتنصب: البحر. القرى: الظهر/الديوان ج ٣ ص ٢٨١

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> كانت أم المهدي حميرية

■ كأنَّ الملوكَ الزُّهرَ حولَ سريرهِ ومِنبرهِ الكِروَانُ أطـــرقْنَ من صَقْـر ويُمسى دُواراً في المصقام وفي السَّفْر ٢ ■ فتيقُ بنى العباس يدعُو إلى النَّدى مصاليت لعّابُونَ بالأَسَل السُّمْـــر " ■ بنو هاشم لا يشربونَ على القَذَى علينا ولم تُعرَف بفخــر ولا كِبــر عُرفْتَ أميرَ المؤمنينَ برقًــــةٍ وألبابُنا يـوم الهياج مـن الذُّعـر وتُمسي حُتُوفاً للجُبار ومن يَسْري ' كذاك يد المهدي تُضحِى مطيـرة يكونُ كبيرُ القوم مُرَّ جَنَى الصَّــدر ■ يقومُ بأفعالِ الكِرامِ وعِنْــــدَهُ شِفاءٌ من الداءِ المَحَبّةُ والفَــقْــــر ولا خيرَ فيما ليس بالحمدِ والشُّكر إمامُ هُدَىً في الحَمْدِ والأجر همُّهُ شَفِيــعاً وأرجو أن أُسَوِّغَهُ عُمْـري رَجَعْتُ به جَذْلانَ غيرَ مُقَـــدِّم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

افتتح قصيدته بفعل ماض أخبر به عن نفسه وهو افتتاح نادر في الشعر العربي اقتبسه من افتتاح سورة الفرقان وسورة الملك°..وقوله (وبالهجر) مقتبس عن قوله تعالى: {واهْجُرْهُم هَجْرًاً جَمِيلاً} آ.وهو

الكروان: طائر مثل الحجل اشتهر بخوفه/الديوان ج٣ ص٢٨٢

ألفتيق: الصبح المشرق. مشتق من الفتق وهو الفصل، والفتيق أيضاً المسك الذي فتق أي خلط بعنبر وبعود ليزيد ذكاؤه وعرفه، وكلا المعنيين صالح هنا، دُوار بالضم: صنم، وقد يُفتح، قال/ امرؤ القيس:

فَعَنَّ لَنا سِرِبٌّ كَأَنَّ نِعاجَهُ عَذارى دُوار في مُلاء مُذَّيَّل/نفسه

<sup>&</sup>quot; مصاليت: جمع مصلت، وهو الرجل الذي يمضي في الأمور/الديوان ج٣ ص٢٨٣

٤ لعله (يشري): أي من يدخل في الخوارج من الشراة/نفسه

<sup>°</sup> انظر دیوان بشار بن برد/ج۳ ص۲۷۲(الهامش رقم۶)

٦ سورة المزمل، آية (١٠)

يقول بأنه هجر محبوبته وترك زيارتها على الرغم من قرب المكان وقصر المسافة بينهما وقد عزى ذلك إلى نهي المهدي إياه عن الغزل فكان ذلك سبب توبته وإقلاعه عن غيّه الذي استمر سبعين عاماً. ثم يعود إلى الغزل وكأنه لم يحتمل تركه فيقول بأنه لولا هذا النهي لما ترك ما كان فيه فهو هنا يتذكر تلك الأيام الخوالي التي كان يواصل فيها محبوبته ولا يتورع عن ذكر ما قد يحدث بينهما من تفاصيل صريحة تشمئز منها النفس وربما كان هذا هو ما أغضب المهدي عليه لاحقاً فحرمه الجائزة.

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف الرحلة التي لم تكن على راحلة مألوفة وإنما كانت وسيلة سفره سفينة وهي ليست ما تعودنا سماعه عند شعراء المديح التقليديين ولكن بشاراً فارسي الأصل فلابد انه اعتاد السفر عليها لذلك أبدع في وصفها، وقد شبه ريح الصبا عندما تدفع السفينة بالمنخاس الذي تُنخس كا الدابة فتسرع، وهي استعارة مكنية \.

وأخيراً يصل الشاعر إلى موضوعه الأساس وهو المديح فيصف المهدي بعدد من صفات المدح التقليدية منها رفعة الحسب وكرم النسب والكرم والجود والسطوة وعلو الهمة وعزة النفس والشجاعة والتواضع والعدل مع الرعية ويشبهه بعدد من التشبيهات المستوحاة من البيئة البدوية كأن يشبهه بالصقر الذي تمابه الملوك فكأن الواحد منهم الكروان وهو طائر معروف بخوفه، كما يشبهه بالدرع التي تحتمي بها الأمة وقت الخطر ويشبه كفه بالسحاب المطير تارة وبالسيف البتار تارة أخرى، كما شبهه بالعسل الصافي تارة وبالثمرة المرة تارة أخرى.

ويختم القصيدة بقوله إنه يتمنى لو يوفّي المهدي حقه من المديح على كل ما بذله له من العطاء. ولح دققنا النظر في هذه القصيدة لرأينا مدى التشابه بينها وبين قصائد الأولين وكأنها نسخة محدثة عنها. صحيح أن الشاعر لم يقف على الأطلال ولكنه استعاض عنها بالعذر الذي منعه من الغزل-

٦٢

ا انظر: ديوان بشار بن برد/ج٣ ص٢٨٠(الهامش رقم٤)،والاستعارة المكنية هي: أن تذكر المشبه وتريد المشبه به، وتدل عليه بشيء من لوازمه

على حد زعمه - ألا وهو نحي المهدي فأراد أن يبدأ قصيدته بما يلائم ذلك النهي وهو التصريح بمجر المحبوبة وترك زيارتها بدلاً من الوقوف على منازل أهلها والبكاء على ما تركوه من آثار، ثم إن الشاعر انتقل إلى المرحلة التالية في القصيدة وهي مرحلة وصف الرحلة والراحلة وقد أبدع في ذلك وفصل كما فعل القدماء مع فارق بسيط هو أن الراحلة هنا لم تكن ناقة أو فرساً وإنما كانت سفينة، ولكن أليس هذا هو ما فعله القدماء من وصفهم للراحلة التي نقلتهم إلى مكان الممدوح ؟ و فيما عدا ذلك فالقصيدة تعد نموذجاً قديماً توفرت فيه عناصر القصيدة التقليدية من حزالة اللفظ وقوة المعنى والصور القديمة المستوحاة من البيئة البدوية وغيرها.

## ومنه قول بشار يمدح المهدي ويعيب على بعض ولد الحسن بن الحسن بن على مطالبته بالخلافة :

| لني منزل مُتَأبِّــــدِ | شَاقَكَ مَغْ | اً ا |
|-------------------------|--------------|------|
|-------------------------|--------------|------|

وفَحْوى حديثِ الباكرِ المُتَعَـهِّدِ"

■ وشامٌ بحَوْضَى ما يَريمُ كأنـــهُ

حقائقُ وشمٍ أو وُشُومٌ على يــَـدِ '

إذا ما رأتْهُ العينُ بعدَ جَـــلاَدةِ

جَرَى دَمْعُها كاللؤلؤ المُتَبَــــدِّدِ

ولا تنْسَ إنعامَ الخليفةِ بعدَ ما

أحَلَّكَ فِي قصرِ مُنيفٍ مُشَـــيَّدِ

تعزَّ بصبر عن خلاف\_\_\_ةِ أحمدٍ

وكُلْ رَغَدًاً مما تشرَّقْتَ وارقُـــدِ

إذا راح خُطّابُ الخلافةِ بالقَــنَا

ورُحتَ تهُزُّ الرُّمحَ قالوا لك ابْعَدِ

ألسْتَ تَرَى أن الخِلاَفَةَ حُــرَّةٌ

وأنَّكَ عند الحيِّ غيرُ مؤيَّـــدِ

■ سيكفيكَهَا مهديُّ آل محمد

أحاطَ بها عن والدٍ غَيْرِ قُعْددِ "

لا لمزيد من التوضيح انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ ص٣٤٥

<sup>·</sup> ديوان بشار بن برد/ج٣ ص ٧٠، والقصيدة من الطويل

<sup>&</sup>quot; المتأبد: المتوحش الذي سكنته الأوابد وهي الوحش

<sup>ُ</sup> الوشام: آثار الديار. ما يريم: ما يبرح. حقائق: جمع حُقة بضم الحاء وهو الوعاء المستدير ذو الغطاء من الخشب

<sup>°</sup> القعدد: بضم القاف: النسب من غير الآباء كالعصبة فيكون وارثاً إذا انعدم الآباء

- فتى جاد بالدنيا خَلا زاد راكِبِ
   فتى على دين النبي المؤيّــــد
- فطِرْ طِيرَةَ المذعورِ أو قَـعْ فإنما أتَتْ مَلِكاً ميرَاثُهُ عن مُحَـمَدِ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

هنا أيضاً يبرز الاتجاه التقليدي سواء في بناء القصيدة إذ بدأها بالمقدمة الطللية أو في وزلها أو ألفاظها البدوية كمثل قوله: (متأبد، وشام، الباكر المتعهد...)أو تصاويرها الموغلة في القدم كتشبيهه أصوات الحمام وإيماءاته بأصوات الحجين وإشاراتهم، وتشبيهه وشام الديار بالوشوم على الكف، وكذا في تصويره الأطلال المهجورة التي سكنتها الوحوش وغيرها. إلا أن بشاراً قد اتخذ مذهباً جديداً عليه في المديح هو مذهب الدفاع عن أحقية المهدي بالخلافة والضرب على يد خصومه ممن أرادوها لأنفسهم مقلداً شاعر البلاط مروان بن أبي حفصة، وقد يكون سر هذا التغيير هو ما رآه الشاعر من الجوائز القيمة التي تُهدى لمروان فأراد أن يحظى بمثلها، أو قد يكون أراد أن يرضي المهدي ولاسيما عندما علم بغضبه عليه لإفحاشه في الغزل ولما أشاعه من الفساد بين رجال ونساء عصره.

#### ومن ذلك قول السيّد الحميري ١ في مدح المهدي ٢:

- مابالُ مَجْرَى دمْعِكَ السّاجِم
   أمِنْ قــذىً بـــــات بــها لازم
- أم من هوىً أنت له ساهــرٌ صبابةً من قلبـــكَ الهـــــائم
- آليتُ لا أمدحُ ذا نائلِ من معشر غـــير بني هاشم
- أوْلَتْهُمُ عندي يدُ المصطفى ذي الفضل والمن أبي القاسم

ا إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرع الحِمْيري،حفيد لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور، وهو شاعر مطبوع غزير الإنتاج، سلك
 في شعره طريق الفحول، توفي في خلافة الرشيد سنة ١٧٣هـــ

٢ الأغاني/ج٤ ص١٨٦

| جزاؤها الشكرُ على العالَــــمِ                         | <ul> <li>■ فإنها بيــــضاء محمـــودة أ</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| خليفةِ الرحـــمن والقـــائــــِمِ                      | <ul> <li>جزاؤها حفظُ أبي جعـــفرٍ</li> </ul>      |
| موسى على ذي الإربــةِ الحازِمِ                         | ■ وطاعة المهدي ثمّ ابــــنه                       |
| مُفتــَرَضٌ من حقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ■ وللرشيد الرابع المُرتَـــضي                     |
| برغمِ أنــفِ الحاسدِ الرّاغِـــمِ                      | <ul> <li>مُلكُهُمُ خمسـون معدودةً</li> </ul>      |
| في هذه الأمّــة من حاكـــــمِ                          | ■ ليس علينا ما بقوا غيرهــم                       |
| عليه عيسى منهم ناجم                                    | ■ حتى يردّوها إلى هابــــط                        |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نجد أن الشاعر قد ترك المقدمة الطللية المعروفة واستبدل بها أبياتاً في الغزل قبل أن يدخل في صلب الموضوع أي المديح، ولو تجاهلنا بيتي النسيب لوجدنا أن القصيدة امتازت بالوحدة الموضوعية وهي من أهم التغييرات التي دعا إليها شعراء التجديد.

ولكنه فيما عدا ذلك لم يخرج تماماً عن الاتجاه التقليدي وإنما حافظ عليه في تعبيراته وصوره وأوزانه ولكنة جمع في ألفاظه بين الجزالة والعذوبة مع تحاشي الألفاظ الغريبة مما يسهّل حفظ شعره وتداوله. كما لاحظنا في هذه الأبيات كيف أن الشاعر عبّر بصورة واضحة عن ولائه الحقيقي لبني العباس، هذا الولاء الذي هو نابع من معتقده الديني الذي يفضل ولاية بني العباس على ولاية العلويّين.

## ومنه قول أبي العتاهية في مدح المهدي :

- ومَهْمَهِ قد قَطَعْتُ طامِسَـــــهُ
  - بجسْرةِ جسْرةِ عُذافِ
- تُبادِرُ الشمسَ كُلَّما طلـــعَتْ
- ياناقُ خِبِّى بنا ولا تَعِـــــدِي
- عليهِ تاجان فوقَ مفرقِــــه
  - يقولُ للريــــح كُلَّما عَصَفَتْ
    - من مثلُ مَنْ عَمُّهُ الرسولُ ومَـن

- قَفْر على الهَوْل والمُحَامَاةِ "
- خَوْصاءَ عَيْرانةِ عَلَنْداةِ
- بالسّير تبغى بذاك مرضاتي
- نَفْسَكِ مما ترينَ راحـــاتِ \*
- توَّجَهُ اللهُ بالمهابَـــاتِ ٦
- تاجُ جَلال وتــاجُ إخباتِ
- أخوالُهُ أكـــرمُ الخُؤُولاتِ ^

قد نعجب من أن تكون مثل هذه القصيدة منسوبة إلى أبي العتاهية ذلك الشاعر العباسي الذي يمثل جيل الشعراء المحددين الشباب ولكن في هذه المقطوعة تظهر روح التحدي التي دفعت الشاعر إلى حوض غمار الحرب غير المعلنة على شعره المطبوع واستعراض عضلاته اللغوية، فقد عيب شعر أبي العتاهية بأنه يخلو من الجزالة وأن ألفاظه لفرط سهولتها جعلته في مترلة أقل من شعراء التقليد

١ هو إسماعيل بن القاسم، كان شاعراً ذائع الصيت مطبوعاً كثير الإنتاج حتى قيل إن شعره لا يمكن أن يجتمع لأحد لكثرته، وكان سريع الخاطر وقد عُد من طبقة بشار وأبي نواس.اتصل بالمهدي العباسي ومدحه ونال الكثير من جوائزه، وتنسَّك في عهد الرشيد، توفي في خلافة المأمون سنة ٢١٣هـــ

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ديوان أبي العتاهية ، شرح مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، ط ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م ( بيروت لبنان ) / ص ٩٦، والقصيدة

<sup>ً</sup> المهمه: المفازة، الفلاة. الطامس:الدارس الممحو. قفر: خال. المحاماة: المصدر من فعل حمي/الديوان ص٩٦٠

٤ الجسرة: الناقة الضخمة. العذافرة: الناقة الشديدة. الخوصاء: الغائرة العين. العيرانة: الناقة السريعة. العلنداه: الغليظة/نفسه

<sup>°</sup> ناق: مرحم ناقة. حبّى: سيري سير الخبب وهو ضرب من السير السريع/الديوان ص٩٧

تناخى: تبركي. المهابات: الوقار والهيبة/نفسه

٧ الإحبات: التواضع/نفسه

<sup>^</sup> ورد شطره الأول في الديوان بهذا الشكل: (مَن مثلُ من سادَ أعماماً ثمَّ مَن) وهو مكسور فقمتُ بتصحيحه من مراجع أحرى

المعروفين، فرد الشاعر على ذلك الاتمام بالتطبيق الفعلي ونظم هذه القصيدة ذات الأسلوب القوي والتي حشد فيها عدداً كبيراً من الألفاظ البدوية منها: (مهمه-طامسه-الهول-جسرة-عذافرة-علىداة-حبي-إخبات)..والشاعر وإن كان قد بالغ في حشد كل تلك الألفاظ الجزلة في مقطوعته حتى بلغت حد التكلف واستعصت على الأفهام إلا أن أبياته حوت بعض العبارات التي تدل على تأثير الحضارة وحياة المدينة الناعمة في شعره دون أن يشعر،فمن ذلك قوله: ( تبغي بذاك مرضاني- هل لك في مباراتي) فهي عبارات مطبوعة بطابع الحضارة صادرة من نفس هذبتها حياة الترف والنعيم ورققتها بيئة الحضارة والمدنية ولم تصدر عن بدوي شقي خشن الطباع.

## ٢. الاتجاه التجديدي في المديح:

ومن أهم شعرائه أبو العتاهية وسلم الخاسر والمؤمَّل بن أُمَيْل.

## فمن ذلك قول أبي العتاهية في مدح المهدي ':

■ ألا ما لِسَيَّدَتِي مالَـــها؟ أدلّاً ،فأحــمِلَ إدلالَــها ٢

وإلا ففيم تجنّت، ومــــا
 جَنَيْتُ سقى اللهُ أطلالَــها "

ألا إن جارية للإمـــــا
 م قد أُسْكِن الحُبُّ سِربالَـها

مُشَتْ بين حُـور قصار الخُطا تُجاذبُ في المشى أكفالـــها

وقد أتعبَ اللهُ نفسى بـــها
 وقد أتعبَ باللـــوم عُذّالها

• ولم تكُ تصلحُ إلا لــــهُ ، ولم يكُ يصلُحُ إلا لـــها

<sup>·</sup> ديوان أبي العتاهية /ص ٣٣٠،الأغاني/ج٢ ص٢٨٢من المتقارب

<sup>·</sup> ورد في الديوان: أدلّت فأجمل إدلالها،ولكنه في معظم المراجع ورد بالصياغة الأولى. أدلّت: احترأت ووثقت بمحبة الحبيب

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> تجنت: أخطأت

<sup>·</sup> منقادة: ذليلة. يقول: إن الخلافة أتت إليه صاغرة كما يأتي الحبيب المذنب إلى حبيبه معتذراً

ولو رامَها أَحَدُ غيـــرَهُ ، لَزُلْزِلَتِ الأرضُ زلزالَــها `
 ولو لم تُطعْهُ بناتُ القلــوبِ ، لما قبلَ اللهُ أعمالَـــها `

■ وإنّ الخليفة من بغــض "لا"

هذه القصيدة تُعد من أشهر المدائح التي قيلت في المهدي، بدأها الشاعر بالغزل الرقيق المطبوع بطابع المدينة، فعلى الرغم من ذكر الشاعر للأطلال إلا أنه لا يمت للشعر التقليدي بصلة، فالأساليب والألفاظ هي في غاية السهولة والوضوح ومقتبسة من قاموس اللغة الدارجة التي يستعملها العامة (سيدتي - أدلت - حارية - الإمام - حور...)، والصور والأخيلة هي بلا شك مستقاة من البيئة الحضرية الجديدة (شبه الخلافة بجارية ذليلة تنقاد إليه وتجر أذيال الخضوع والاستسلام)، كما أن التوزيع الإيقاعي للأبيات يجعل موسيقاها مطربة للأسماع.

إليه لَيُبْغِضُ من قالـــها"

#### و قوله ':

فتى ما استفادَ المالَ إلا أفادَهُ سِواهُ كأن المالَ في كفّهِ حُلمُ ثان المالَ في كفّهِ حُلمُ ثان المتسمَ المهديُّ نادَتْ يمينُهُ ألا مَنْ أتانا زائراً فلَهُ الحُكُمُ أ

في هذين البيتين يمدح الشاعر الخليفة المهدي بصفة الكرم التي لم يخلُ شعر المديح منها مطلقاً، إلا أنه يأتي بها في صورة حديدة مبتكرة فيشبه المال في يد الخليفة بالحلم الذي يختفي بمجرد استفاقة النائم من نومه، ويعود فيشبه يمينه بشخص مستقل كريم ينادي ضيفه ويحكمه في أمواله لشدة حوده وإحسانه، وهي بلا شك تشبيهات حديدة تصور معاني كانت معروفة منذ القدم.

<sup>٢</sup> بنات القلوب: النيات

١ رامها: طلبها، أرادها

<sup>&</sup>quot; يريد أن الخليفة يبغض كلمة "لا" ويبغض من يقولها

أ من الطويل، ديوان أبي العتاهية/ص ٥٩، و لم يرد في الأغاني

<sup>°</sup> استفاد: اكتسب واقتنى. أفاد: وهب

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> يقول: إن الزائر يستطيع أن يتصرف بأمواله كما يشاء

كما أن ألفاظه مطبوعة برقة المدينة (ابتسم- زائراً...) فهي مستقاة من قاموس العامة ومفهومة ولا تحتاج إلى عناء البحث عن معانيها.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ومنه قوله ١:

■ علِمَ العالِمُ أنّ المنـــايا سامِعَاتٌ لكَ فيمن عَصَاكــا ً ·

يقول بأن المنايا والآجال مطيعة للمهدي فإن وجهها نحو خصم أو طاغية قضت عليه كما أراد مشبهاً المنايا بالفارس الذي يحمل رمح المهدي فيقتل به أعداءه ويعود به ملطخاً بدمائهم. وهي معانٍ قديمة في صورة حديدة أيضاً، أما البيت الثالث فيظهر فيه التأثر بالحياة الحضرية بما تشمله من أساليب لهو حديدة منها المباريات التنافسية سواء في القتال او في الصيد أو غيرهما، يظهر ذلك من استخدام الشاعر لكلمة (بارتك)، والأوزان هنا متوسطة إيقاعية.

## وقوله":

سُقيتَ الغيثَ يا قصرَ السلامِ فنعْمَ مَحلَّةُ المَلْكِ الهُمــــام

■ لقد نَشر الإلهُ عليــــك نوراً وحَفَّك بالملائكةِ الكِـــــرام

■ سأشْكُرُ نعمةَ المهديِّ حــتى تدورَ عليَّ دائرَةُ الحِمــــام

" الطاغي: الظالم المستبد. ترعف: تسيل دماً. قناك: رماحك ومفردها قناة ٤ ولونّ: أصلها: ولو أنّ ،ولكن موسيقي الشعر اقتضتها هكذا

الله ديوان أبي العتاهية/ص٧٦، وهي من المديد

أ سامعات لك: مطيعات

<sup>°</sup> بارتك: سابقتك. السماح: الكرم. الندى: الكرم ٢ ديوان أبي العتاهية/ص٣٦٢، من الوافر

## له بيتانِ بيت تُبَّــــعِيُّ وبيت حلَّ بالبلدِ الحـــرامِ

استخدم الشاعر هنا ألفاظاً مستوحاة من البيئة الحضرية (قصر - الملك) ونلاحظ أنه ولأول مرة يستخدم الطابع الديني في مدح الخليفة على غرار مروان والحسين وبشار واقتبس من العبارات الدينية المعروفة (سقيت الغيث - نشر الإله عليك نوراً - حفك بالملائكة - البلد الحرام)، كما أنه عاد إلى الأوزان القصيرة والقوافي السهلة.

## وقال أبو العتاهية يمدح يزيد بن منصور الحميري بعد أن كلم فيه المهدي وأطلقه من حبسه ١:

- ما قلتُ في فَضْلِهِ شيئاً لأمدَحَـــهُ إلا وَفَضْلُ يزيدٍ فَـــوْقَ ما قُلتُ
- ما زلتُ من رَيْبِ دهري خائفاً وجِلاً فقد كفاني بعــد اللهِ مــا خِفْتُ

وفي شعر أبي العتاهية نجد بصورة عامة أنه شديد التأثر بالبيئة العباسية الحضرية بكل ما فيها من مظاهر وتجارب، فهو شاعر مطبوع حساس يأتي بالمعاني القديمة فيعيد تصويرها بأسلوب حديد مبتكر، وقد استطاع التعبير عنها بأقل جهد وبجمل قصيرة سهلة خالية من التكلف وإدامة التفكّر. وهي ذات إيقاع مطرب تفوح منها رائحة الجدّة ولا تخلو من الطرافة والعذوبة، وشعره بصورة عامة داخل في معنى السهل الممتنع.

#### ومنه قول سلم الخاسر من مقطوعة ٢:

- وإلى أمير المؤمنــــ ين محمدٍ خيـــر الأنام

٢ الأبيات ٢ –٦ من الموسوعة الشعرية، والأول والأخير من العصر العباسي الأول/ ص٣٠٢

<sup>·</sup> ديوان أبي العتاهية/ ص٩٧، من البسيط

يقضي أمور المُؤمِني
 قالَت قُري ضَ وَاعتِ زامِ
 قالَت قُري شُ كُلُّها وَهمُ الكِ رامُ بَنو الكِرامِ
 قالَت قُري شُ كُلُّها وَهمُ الكِ رامُ بَنو الكِرامِ
 وَهم الكِ رامُ بَنو الكِرامِ
 وَهم الكِ رامُ بَنو الكِرامِ
 وَهم الكِ رامُ بَنو الكِرامِ
 وَخَيارُ مِن وَطَيءِ الحَصى
 فضَلَ المل على الحرام

## وقوله من مقطوعة أخرى ١:

■ له شيمةٌ عند بذلِ العطا والذي عرفُ الناسُ مقدارَها • ومهاديٌ أُمَّتِنا والذي حَمَاها وأدركَ أوتارها

في هاتين المقطوعتين أنرى بوضوح التجديد في الألفاظ والأساليب والأوزان، فألفاظه سهلة واضحة وأساليبه بسيطة خالية من التعقيد وأوزانه قصيرة ذات إيقاع خفيف مطرب. ولم أحد للشاعر سوى هذه الأبيات القليلة في مدح المهدي، إلا ألها ألقت بعض الضوء على أسلوبه في المديح.

## ومنه قول المؤمَّل بن أُمَيْل":

| مشابهةً من القمر المنيــــرِ     | ■ هو المهديُّ إلا أن في                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| أنارا مُشكِلان على البصيـــرِ    | ■ تَشابَه ذا وذا فَهُمَا إذا مـــــا                                              |
| وهذا في النهار ضياءً نــــورِ    | <ul> <li>فهذا في الظلام سراجُ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>    |
| على ذا بالمنابر والسريـــــرِ    | <ul> <li>اولكنْ فَضًلَ الرَّحمنُ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>  |
| وما ذا بالأمير ولا الوزيــــــرِ | <ul> <li>اوبالمُلْكِ العزيز فذا أميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |

الأغاني/ج١٠ ص١٨٥

لقطوعة الشعرية هي أبيات V يزيد عددها عن ستة أو سبعة ، فإن زادت عُدّت قصيدة  $^{\mathsf{T}}$ 

<sup>ً</sup> الأغاني/ج١١ ص٤٣٧، والمؤمل بن أميل المحاربي هو شاعركوفي مخضرم اشتهر في العصر العباسي، كان منقطعًا إلى المهدي منذ ولايته العهد، وعمي في أواخر عمره

| منيرٌ عندَ نُقْصَانِ الشهــــورِ  | <ul> <li>وبعض الشهر ينقص ذا وهذا</li> </ul>                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| به تعلو مُفَاخَرَةُ الفَخُــــورِ | <ul> <li>فيا بن خليفة الله المُصفَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| إليك من السُّهُولَةِ والوُعُــورِ | <ul> <li>لَئِن فُتَ الملوكَ وقد تَوافَــوا</li> </ul>                             |
| بَقُوا من بين كابٍ ' أو حَسِـيرِ  | ■ لقد سبقَ الملوكَ أبــوكَ حتى                                                    |
| وما بك حين تجـري من فُتورِ        | <ul> <li>وجئت مُصلِّياً تجري حثيــــثاً</li> </ul>                                |
| كما بين الخليقِ إلى الجديـــــرِ  | ■ فقال الناسُ ما هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| له فضلُ الكبيرِ على الصغـيـرِ     | <ul> <li>لئن سَبَقَ الكبيرُ لأَهْــــلُ سَبْقِ</li> </ul>                         |
| فقد خُلقَ الصغيرُ مــن الكبيـرِ   | <ul> <li>و إنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ مَدى كبيــرِ</li> </ul>                          |

هنا أيضاً نرى الشاعر قد استغنى عن المقدمة الطللية وأكثر من استعمال الصور المستوحاة من الواقع الحضري الجديد (مقارنته بين المهدي والقمر وتفضيله هذا على ذاك) وهذا التفصيل الدقيق في المقارنة بين المهدي والقمر هو بلا شك صورة من صور التأثر بالواقع الجديد والبيئة الثقافية التي انتشرت فيها ثقافات الأمم الأخرى ومنها علوم المنطق والفلسفة، ونجد هذا الأسلوب في بعض قصائد الشعراء المحددين كأبي العتاهية، كما استعمل بعض الألفاظ المستقاة من البيئة الحضرية (المنابر - السرير الوزير).

وبصورة عامة نجد أن المديح في كل الاتجاهات قد طُبِع بالطابع الرسمي المتعلق بإنجازات الدولة وحُنْكة القيادة والولاء للدولة الجديدة والإكثار من الخطاب باستخدام النبرة المَلكِيّة الفخمة والعبارات

١ كاب: عاثر من كبا يكبو

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مصليا: تاليا للسابق، وسمي بذلك لأنه يضع أنفه عند صَلَوَيْ سابقه، وضرب الفرس صلويه: أي بذنبه ما عن يمينه وشماله

الحضارية المنمّقة تأثراً بأسلوب الفرس في مخاطبة ملوكهم، وتتضح فيه مدى المبالغة في المعاني وتزييف العواطف للسباب شخصيّة: إما تَقِيَّة لصرف انتباه الولاة العباسيين عن حقيقة ولائهم السابق لبني أمية، وإما طمعاً في نيل الجوائز و المناصب، وإما رغبةً في تحقيق مطامع شخصيّة، أو لأسباب عَقَديّة أو سياسيّة للمناسبة لل

ومن أهم ما نلاحظه هنا هو أن معظم شعراء الاتجاه التحديدي هم من شعراء الجيل الجديد الشاب الذي لم يعايش الحضارة العربية البدوية التي كانت تغلب بطابعها على حياة المجتمع الأموي، فكانوا أصغر سنّاً من أن يتأثروا بها، ولما فتحوا أعينهم على الحياة وحدوها على الصورة العباسية الحديثة المتحضرة والتي شاعت فيها حياة الترف ومظاهر الحضارة والثقافات الأحنبية التي لم تعرف من قبل فكان من البدهي أن يقوم حيل الشعراء الشباب بثورة على الاتجاه التقليدي ، بينما نجد أن معظم شعراء الاتجاه التقليدي هم من حيل المخضرمين الذين عاشوا فترة طويلة في ظل الدولة الأموية العربية الخالصة فوقعوا في الحيرة بين ترك القديم الأصيل لنيل رضا الشريحة الأكبر في المجتمع العباسي أو بين التمسك بالقديم الأصيل لنيل رضا النقاد وشعراء الجيل القديم".

انظر: الأدب في عصر العباسيين/ص٩٩٦ - ٣٠٨

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الأدب في عصر العباسيين/ص ٢٩١-٢٩١

<sup>&</sup>quot; انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ص٣٠٣-٣٠٦

#### ثانيا 🗼 : موضوع الغزل:

الغزل هو فن شعري قديم مطروق عند جميع الشعراء الذين اتخذوا منه حلية لقصائدهم، وكثيراً ما يفتتح الشاعر قصيدته بالغزل بقصد لفت الانتباه وإيقاظ الأذهان قبل الدحول في الموضوع الرئيس. ولكنه في العصر العباسي صار موضوعاً مستقلاً قائماً بذاته، وهناك فرق بين الغزل والتشبيب والنسيب، فالغزل هو تصوير عواطف الشاعر تجاه المرأة وما يدور بينهما من أحاديث الهوى والعشق وقد يتخلله وصف حسى للمرأة.

أما التشبيب فهو نوع من الغزل قريب إلى الصريح لأنه يتضمن الحديث في محاسن النساء ووصف أعضاء المرأة، ويكون (في مطالع الكلام وما يتصل بذلك توخياً لتعليق القلوب وتقييد الأسماع قبل المفاجأة بغرضه من الكلام) فهو نوع من الغزل الصناعي الذي يلجأ إليه الشاعر للفت الانتباه، أما النسيب فهو: (أثر الحب وتبريح الصبابة فيما يبثه الشاعر من الشكوى، وما يصيغه من التجني، وما يعرض له من ذكر محاسن النساء) أ

(ولقد كان المجتمع العباسي مجتمعاً حضرياً تشيع فيه مظاهر الترف والتمدّن، مما ساعد على تطور فن الغزل وشيوعه بين طبقات المجتمع، فانتشر انتشاراً واسعاً ومن أهم العوامل التي أثرت في موضوع الغزل شيوع فن الغناء، مما أدى إلى تطور الأوزان القصيرة للملائمة بين الأبيات والأصوات)."

وانتشار الألفاظ الظريفة الرقيقة السهلة واللمحات الدالّة الدقيقة بين شعراء الغزل، والتي مردّها إلى حياتهم اللينة المتمدّنة ، ولاسيما أن معظم الشعراء كانوا يتجهون بغزلهم إلى الجواري المتظرفات اللائي كُن يُعْجبن بذلك ً .

" الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ ص٧٠ – ٧٦

افي تاريخ الأدب الجاهلي، د.على الجندي، دار غريب للطباعة والنشر، ط(١٩٩٨)/ ص١٤٤

۲: ۲

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> العصر العباسي الأول /ص٣٧٥ بتصرف

وكانت صورهم مقتبسة من واقعهم المترف المتمدّن وحياتهم المتحضّرة وحسّهم الرقيق المرهف، كما أكثروا فيه من توليد المعاني وابتكار الصور والأخيلة، إلا أنهم لم يهجروا الصور القديمة من نسيب ووصف أطلال وإنما قاموا بتجديدها وإضافة معانٍ جديدة إليها مستوحاة من بيئتهم الحضاريّة وواقعهم الجديد وأحاسيسهم المرهفة التي رقّقتها حياة المدينة .

ولقد ظل الغزل يسير في نفس الاتجاهين اللذين عرفا قديماً: تيار الغزل العفيف وقد ضاق مجراه كثيراً حتى كاد يندثر وكانت الحضارة قد أفسدته وجردته من العاطفة الصادقة فصار متكلفاً زائفاً لا يؤثر في النفوس إلا ما ندر، وتيار الغزل الصريح الذي يطلق عليه أيضاً اسم التشبيب وهو الأقوى والأكثر والأكثر انتشاراً والذي كان في مجمله شعراً مطبوعاً مستوحى من البيئة الحضرية مع حروج واضح عن حدود الحشمة والأدب والسمو بالحبيب عما يعيب.

ومن المهم أن نشير إلى أن شعراء الغزل الصريح قد يخرجون عن طريقتهم الصريحة في التعبير فيصوغون مقطوعات غزلية عفيفة أعذب من الماء الزلال كما سيرد لاحقاً بينما لم نجد شاعراً واحداً من شعراء الغزل العفيف تجرأ على الخروج عن منهجه العفيف.

#### ١. الغزل العفيف:

ومن أهم شعرائه السَّرِيِّ بن عبد الرحمن وعبد الله بن مصعب ورَبيعة الرَّقِّي.

ً هو الغزل النابع من العاطفة الصادقة والحب المبرّح دون الخوض في التفاصيل الجسديّة

العصر العباسي الأول /ص٣٧٠، بتصرف

<sup>&</sup>quot; هو الغزل الحسّي النابع من الغريزة الجسديّة والذي يقف عند حدود الوصف المادي مستعيراً أوصاف المحبوب من البيئة حوله ولا يخلو من الفسوق والإثم

## - قال السّريّ بن عبد الرّحمن في الغزل!:

■ مازال فينا سقيمٌ يُسْتَطَبُّ له من ريح زينبَ فينا ليلةَ الأحدِ

في هذا البيت رقة وعذوبة وألم وشوق قلما نجدها مجتمعة في بيت واحد، فالشاعر أراد أن يعبر عن مدى احتياجه لرؤية محبوبته لكونها البلسم الشافي لعلته، وهو ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الداء وإنما يتجدد هذا الألم ويستشري فلا يمر يوم إلا وهناك مريض أضناه الشوق فهو يُداوى بالريح التي قب من حيث تسكن زينب.

ولا شك أن تلك العذوبة نابعة من السهولة والرقة التي امتازت بما الألفاظ مع حفة الإيقاع وجمال التصوير.

## - وقال والِبَة بن الحُبَابِ متغزَّلاً ٢:

- ولهـــا ولا ذنـــبٌ لها حــبٌ كأطرافِ الرّماح
- في القلب يقدحُ والحــشــا فالقلبُ مجروح النّواحي

هذان البيتان عُدا من أشهر أبيات الغزل في العصر العباسي الأول، وفيهما تصوير طريف إذ يشبه حُبّها بالرمح فهو يطعن القلب ويكرر الطعنات فيتركه حريحاً نازفاً، وهو تصوير عنيف ودموي إلا أنك لا تملك إلا أن تتأثر به وتشعر بما فيه من عاطفة صادقة حياشة.

ونلاحظ هنا أن سهولة الألفاظ وخفة الوزن وحداثة الأسلوب قد أسهمت بدور فعال في التخفيف من وحشية التصوير، إذ تبرز منه الجانب الرومانسي الرقيق وتصرف الانتباه عن ذلك الجانب الدموي العنيف.

. \* الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص٢٤، ووالبة مشهور بغزله الصريح، إلا أن هذين البيتين يدخلان في الغزل العفيف

الأغاني/ج١٠ ص٣٤٨

## ومنه قول بشار متغز لاً ':

يا قوم أُذْنِي لبعض الحيِّ عاشــقةٌ
 والأُذْنُ تعشقُ قبــلَ العين أحيانا

■ قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذنُ كالعين تؤتِى القلبَ ما كانا

هل من دواءٍ لمشغوفٍ بجاريـــةٍ
 علامن دواءٍ لمشغوفٍ بجاريـــةٍ

في هذه الأبيات يعبر بشار عن عاطفة تملكته تجاه امرأة كانت تختلف إلى مجلسه مع مجموعة من النساء، ومعلوم بأن الشاعر كان أعمى إلا أن العمى لم يقف حائلاً بينه وبين الوقوع في الهوى بعد أن سمع صوقها، وقد علل هو ذلك بأنه وإن كان فاقداً للبصر إلا أنه لم يفقد سمعه، والأذن بالنسبة له تقوم مقام العين بالنسبة للمبصرين، وهو تعليل طريف أثبتته الدراسات العلمية فيما بعد للمبصرين، وهو تعليل طريف أثبتته الدراسات العلمية فيما بعد للمبصرين،

وفي هذه الأبيات عذوبة تجعلها تنساب إلى الأسماع فتلج القلوب وتطربها، ولا عجب من ذلك فبشار هو ملك الغزل في عصره إن جاز لنا التعبير.

# ويقول أيضاً":

لم يطُل ليلي ولكن لم أنــمْ
 ونفي عنى الكرى طيفُ ألمْ

■ نفّسي عنّي قليــــلاً واعلـــمي

تغلب على هذه الأبيات رنة الحزن وآهات الألم وتصوير المعاناة التي يلقاها العاشق من شدة الشوق، ولاسيما حين يزوره طيف محبوبته فيتركه متألمًا أرقاً، فمع أن الليل لم يطل إلا أن الشوق والألم منعاه

أهذا الرأي اتفق عليه عدد كبير من المؤلفين منهم د. شوقي ضيف(العصر العباسي الأول/ص ٢٠٦، الفن ومذاهبه في الشعر

العربي/ص٤٥١ –١٥٧)

" الفن ومذاهبه في الشعر العربي /ص٥٥،، ولم أحدها في الديوان

ا الديوان/ج٤ ص٢٠٦

النوم فشعر بأن الليل دام دهراً، وتتجلى روعة التصوير في بيته الأحير إذ يصور نفسه كشخص أضناه العشق وبراه الألم حتى أصبح يتهادى في ملابسه التي وسعت عليه، وهو لشدة نحوله يكاد ينهدم لو توكأت عليه حبيبته، وهو تصوير لافت للانتباه وطريف ويظهر مدى قوة الملكة الشعرية والقدرة على التصوير عند بشار، خاصة عندما نقرأ ترجمته ونكتشف أنه ضخم الحثة كبير الحجم!

#### وقوله 1:

■ خليليَّ ما بالُ الدجى ليس يبرحُ وما بالُ ضوء الصبـــح لا يتوضحُ

■ أضلً الصباحُ المستنيــــــرُ طريقَهُ أم الدهرُ ليلٌ كلــــــه ليس يبرحُ

في هذين البيتين تتجلى ملكة الإبداع في التصوير عند بشار، ولاسيما عندما يشبه الصباح بمسافر ضَلَّ طريقه فتأخر عن موعد الوصول، وزاد من جمال التصوير استخدام صيغة التساؤل والتعجب مما يجذب السامع ويأسر اهتمامه.

#### وقوله ٢:

■ أقول وليلتى تزداد طــــولا أما لليـــل بعدهم نهــارُ

■ جَفَتْ عينى عن التغميض حتى كــــأن جفونها عنها قصارُ

يدور معنى هذين البيتين حول نفس المعنى السابق من طول الليل على العاشق المشتاق نتيجة ما يلاقيه من أرق وألم، وفي البيت الأخير تصوير جميل إذ يشبه جفونه بثوب قصر عن صاحبه فتركه مكشوفاً، وفي هذا التشبيه دقة عجيبة في تصوير حال هذا العاشق الذي يعاني من التعب وأجهده الأرق والسهر

الديوان/ ج٢ ص٤٠١، وانظر: الفن ومذاهبه في الشعر /ص٥٥١

۲ نفسه /ص۲۰۱

المتواصل وكأن جفون عينيه قصار ولا تكفي لتغطية عينيه مطلقاً، إلا أنه لا يستطيع إغماضهما تماماً على الرغم من شدة تعبه وإرهاقه من شدة شوقه لحبيبته.

#### وقوله ١:

زفرات يأكـــلن قلبَ الجليدِ

■ عندها الصبرُ عن لقائي وعندي

في بيت واحد استطاع الشاعر أن يصور حاله مع من يهواها، فهي في غنى عن لقائه وغير مبالية به بينما هو يتعذب ويتألم ويطلق الزفرات تلو الزفرات مما أضناه وأتعب قلبه.

وفي كل نماذج بشار السابقة نلاحظ غلبة الطابع الحضري من حيث سهولة الألفاظ ورقة التعبير وحداثة التصوير والابتكار في الأحيلة والتشبيهات.

#### ومنه قول أبي العتاهية ٢:

- بالله یا حُلْـــوة العینــینِ زوریني
- هذان أمـــران فاختاري أَحَبَّــهُمَا
- إن شئتِ موتاً فأنتِ الدهرَ مالـــكةُ
- يا عُتبُ مـا أنتِ إلا بدعة خُلِقَت
- إني لأعجبُ مــن حبٍ يُقرِّبُنــي
- لو كان يُنصِفُنى مـــما كَلِفْتُ بـــه
- أما الكثيرُ فلا أرجوه منــكِ ولـــو

قبـــــل المات وإلا فاستزيريني اليـــل أولا فداعي الموت يدعوني روحي وإن شئت أن أحيا فأحييني من غير طين وخَلْقُ الناس من طيـن ممن يباعدني عنـــــه ويُقصيني إذن رضيت وكـان النَّصْفُ يُرضيني أطمعتني في قليل كان يـــكفيني

١ الفن ومذاهبه في الشعر /ص٥٦ ١٥

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> الديوان/ص ٤٨، وانظر: الأدب في عصر العباسيين/ص٩٦ م

وأول ما نلاحظه في غزل أبي العتاهية هو الطابع الحضري المجدد الخالي من الصور البدوية القديمة، فلا ننسى أن أبا العتاهية من حيل الشباب الذين لم يتأثروا بالحضارة الأموية وإنما نشأوا في الحضارة العباسية المتمدنة، وغزل أبي العتاهية على رقته و لطافة معانيه وسهولة ألفاظه لا يؤثر في القلوب ولا تشع منه العاطفة الحقيقية لأسباب أهمها أن تشبيبه بعتبة قد يكون نابعاً عن رغبته في الاشتهار بين الناس، كما يرى الدكتور محمد زغلول سلام أن كثرة الجدل والتشقيق العقلي هو الذي يحجب حرارة العاطفة في شعر أبي العتاهية .

وأرى أن تعبيره في البيت الثاني لم يكن مناسباً، وهو قوله:

■ هذان أمــران فاختاري أحبـهما إليــكِ أولا فداعى الموتِ يدعونى

فكأن الشاعر يتعجلها بأن تختار أحب الأمرين إليها وإلا فسيموت من شدة الوجد وكأن لا وقت لديه لمزيد من الانتظار مما ينفر الحبيب ويربكه وقد يؤدي إلى نتيجة معاكسة لما كان يرجوه الشاعر، لأنه يتعارض مع ما عُرف به العشاق من صبر على حفاء الحبيب وتمسك بالأمل الذي يتجدد مع كل شروق شمس ومداومة تذكيره بمدى حبه وشوقه وصبره على لوم العواذل له ومداومته على السؤال عنه واستمالته بالهدايا والأشعار وغير ذلك من ملابسات الحب المعروفة، فما دام عاشقاً متمنياً وصالها حقاً فلم العجلة؟!

#### و مما يُستحسنُ من مقطوعاته الغزلية قوله معتذراً عن دمعه ٢:

- حَمْ من صديق لي أُسا
   رقُهُ البكاءَ من الحياءِ
- فإذا تأمل لامنــــى فأقولُ ما بى من بُكاءِ

ا انظر: الأدب في عصر العباسيين/ص ٩٤٥-٩٧٥

<sup>ً</sup> الديوان/ ص٢٦، من مجزوء الكامل \* :

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أسارقه: أخفي عنه

# لَكِنْ ذَهَبْـــتُ لأَرْتَدِي فطرَفْتُ عيني بالرداءِ '

## وقوله في ذلك أيضاً ٢ (وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيره):

ولكن قـد أصـاب سواد عيني عُويْدُ قدى لهُ طَـرفُ حديدُ \*

■ فقالوا ما لدمعهما ســــواءٌ أُكِلْتَا مقلتيــــكَ أصابَ عُودُ

#### ومن طريف غزله قوله ٥:

ولقد حبوت وليك حتى صار من فرط التصابي المناسلة

ولا نلمس في هذين البيتين حرارة العاطفة مما يدل على أن أبا العتاهية كان يتسلى بنظم أبيات الغزل ويدفعه إلى النظم فيه رغبته في مجارات شباب عصره والاشتهار بينهم ليس إلا.

فصورة العاشق وهو يحبو إلى محبوبته على يديه ورجليه وقد فاحت منه ريح التصابي هي صورة غريبة لا تدعو إلى التعاطف وإنما تولد في نفس القارئ الرغبة في الضحك!

#### ومنه قوله ٨:

قُلْ لمن ضَنَّ بـــودِّهْ
 وَكَــوَى القَلْبَ بِصَدِّهْ

ا طرف العين: أصابحا بشيء فجعلها تدمع

الديوان/ ص١٤٠

<sup>&</sup>quot; الجزع: عدم الصبر على المكروه. الجليد: الصبور

<sup>ُ</sup> ورد في الديوان لفظ: (صواب) بدلاً من(سواد) والثاني أرجح، عُويد بالضم: تصغير عود. القذى: مايدخل في العين فيجعلها تدمع

<sup>°</sup> الديوان/ ص٦٩، من مجزوء الكامل

٦ حبوت: زحفت على يدي ورجلي

۷ التصابي: الميل إلى الفتوة والجهل

<sup>^</sup> الديوان/ ص ١٤١، من مجزوء الرمل

- ما ابْتَلَى اللهُ فُــؤادي
   بـك إلا شُـؤمُ جــدٌهْ
- أيها السَّارِقُ عَقْلِي لا تَضُنَّنَ بِلِي
- الجالغاً بي فوق حدّه

هنا أيضاً تتضح صورة الشاعر الذي يتسلى بنظم أبيات الغزل دون أن تصدر من عاطفة حقيقية، بل قد تكون بعض معانيها منفرة للحبيب كما في قوله: (ما ابتلى الله فؤادي بك إلا شؤم حده) فأي حبيب سيرضى بوصاله بعد أن صور حبه على أنه بلاء وشؤمٌ عليه!!

#### ومن غزله في عتبة قوله 1 :

- أحمدٌ قالَ لى ولم يــــدر ما بي أتُحـــبُّ الغداةَ عُتــبةَ حقًا
- فتنفستُ ثم قلــــتُ نعم حُبْ بَـاً جرى في العروق عرقاً فعرقا
- لو تجُسِّينَ يا عُتَيْبَــــــةُ قلبي لوجدتِ الفؤادَ قَرْحــــاً تفقّا ً
- قد لَعَمري ملَّ الطبيبُ ومــلَّ الـ
- ليتني مُتُ فاستــرحتُ فإني أبداً ما حييتُ منـــها مُلَقًى

وهنا أيضاً لا نكاد نلمس حرارة عاطفة وإنما هي شرارة تومض وتخبو، وقد استخدم الشاعر-كالعادة- صوراً منفرة(لوجدت الفؤاد قرحا تفقا)، وتعبيرات غير مشجعة(ليتني مت فاسترحت) وتصور الحبيب على أنه بلاء ومصيبة اصابت حياة الشاعر(فإني أبدا ما حييت منها مُلقى).

۸۲

الديوان/ ص٢٦، من الخفيف

<sup>ً</sup> القرح: الجرح. تفقا: شُق ليخرج ما فيه من القيح ونحوه، والبيت هنا مكسور وينبغي أن يكون(ياعُتبُ) مراعاة للوزن

<sup>&</sup>quot; ملقى: ممتحن

## ومن غزله فيها أيضاً قوله :

| منها على شرفٍ مُطِــلُّ       | ■ أَعْلَمْتُ عُتبــــةَ أنني                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| والمدامعُ تستـــــهلُّ        | <ul> <li>وشكوت ما ألقى إليــــها</li> </ul>                               |
| أشكو كما يشكو الأقــــلُّ     | <ul> <li>حتى إذا برِمَتْ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| ـــلمُ ما تقولُ فقلتُ كُــلُّ | ■ قالت فأيُّ الناس يعـــــ                                                |

في هذه الأبيات يعبر الشاعر عن ظاهرة كانت شائعة في عصره وهي ظاهرة تعدد العشاق، فكل شاعر له عدد من العشيقات وكذلك كل جارية لها عدد من العشاق، لذلك كان الطرف من كلا الفريقين يشك أحياناً في صدق عاطفة الطرف الآخر، فإما أن يُكذّبه ويصده وإما أن يطالبه بالإثباتات والبراهين، ولا ننسى أن بعض الروايات أكدت أن أبا العتاهية لم يكن عاشقاً لعتبة وإنما أراد أن يشتهر بتشبيبه بها، لذلك قد تكون عتبة قد علمت بنواياه فطالبته بشهود يؤكدون صحة ما يدعيه!

## ويقول أيضاً :

| فبشروا الأكفانَ مــــن عاجِلِ       | ■ يا إخوتي إن الهوى قاتــــلي                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| فإنني في شُغُلٍ شاغــــــلِ         | <ul> <li>ولا تلوموا في اتّبــــاع الهوى</li> </ul>   |
| بدمعها المُنســــــكبِ السائلِ      | <ul> <li>عَيني على عُتبـــــة مُنْهَلَة *</li> </ul> |
| أَخْرَجَهَا اليَــــمُّ إلى الساحِل | ■ كأنها مــــن حُسنِها دُرَّةُ                       |
| سواحراً أقبـــــلن من بابلِ         | <ul> <li>كأن في فيـــها وفي طَــرْفِها</li> </ul>    |

١ الديوان/ص٠٤٣

۲ الديوان/ ص ۲۶۰

- أو كنتمُ العامَ على عُسرةٍ
   أو كنتمُ العامَ على عُسرةٍ

قد تكون هذه الأبيات هي أجمل ما قاله أبو العتاهية في الغزل إذ انطوت على تعبيرات وتشبيهات تكاد تفصح عن عاطفة حقيقية بعكس ما سبقها من مقطوعاته الغزلية، فمن تعبيراته الجميلة (يا إخوتي إن الهوى قاتلي) إذ يستنجد بإخوته وخلانه استنجاد المشرف على الموت بمن حوله مما يصور شدة ما يقاسيه جراء تلك العاطفة القوية التي يكنها لمجبوبته، وكذلك قوله (لم يُبْقِ مني حبها ما خلا حشاشة في كبد ناحل)، فهنا أيضاً أحسن في التعبير عما فعله به ذلك الحب اليائس حتى إنه لم يعد فيه إلا بقية روح في كبد ناحل أعياه المرض. ومن تعبيراته الرقيقة قوله (بسطت يدي نحوكم سائلاً) ففيه تصوير شاعري رقيق يستعطف القلوب.

ومن صوره البليغة قوله (فبشروا الأكفان من عاجل) فكأن الأكفان شخص يفرح بالموتى ويُبتشَّرُ بهم. ومن صوره الرقيقة تشبيهه الحبيبة بدُرَّة من اليم، وتشبيهه طرفها وفمها بسواحر بابل فكلاهما يسحر الناظر ويسلب لبه.

إلا أن بيته الأخير فيه رنة فكاهية وأراه متعارضاً مع بقية الأبيات، إذ كيف يتسنى له أن يختم مقطوعته ببيت ينطوي على روح المحذب الذي يستنجد ببيت ينطوي على روح الحجب المعذب الذي يستنجد أصحابه ويبشر الموت بدنو أجله! مما يجعلنا نعود إلى نقطة البداية متسائلين عن مدى صدق عاطفة الشاعر تجاه تلك المرأة.

## ويضاهي هذه الأبيات جودة ورقة قوله':

- ياءُتــبَ سيدتي أمالكِ دِيـــنُ
- وأنا الذلولُ لكــــلً ما حمّلتِنى
- وأنا الغَدَاةَ لِكُلّ بـــــاكِ مُسْعِدُ
- لا بأسَ إن لذاكَ عندي راحـــةً
- يا عُتبَ أيـــن أفرُ منكِ أميرَتي

- حتى متى قلبي لديكِ رهيـــــنُ
- وانا الشقىُّ البائِسُ المسكينُ
- ولكلِّ صبِّ صاحــــبُ وخدينُ
- للصبّ أن يلقى الحـزينَ حزيـنُ
- وعلىَّ حصنُّ من هـــواكِ حصينُ

ففي هذه الأبيات يتذلل الشاعر لحبيبته وأميرة قلبه بعد أن أسرت فؤاده في سجن محكم حصين لا يمكن الفرار منه، وهو من شدة ولهه صار أشبه بالشقي المسكين الذي يرق قلبه لكل عاشق حزين مثله فيواسيه في محنته ويجد في ذلك بعض الراحة والعزاء..

#### ومن غزله الجيد قوله ٢:

- أخلايَ بي شجوٌ وليس بكم شجــوُ

- هوىً صادقاً إلا سيدخُلُهُ زَهْــــوُ'
- فأَحْبَبْتُ حقّاً والبلاءُ لهُ بَـــدُوُ
- وإني في كـــلِّ الخصال لهُ كُفُوُ آ

وكُلُّ امريءٍ عن شجو صاحبهِ خِلْوُ"

الديوان/ص٩٠٤

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الديوان/ص ٢٠٠، من الطويل

<sup>&</sup>quot; الشجو: الحزن. الخلو: خلى البال

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الزهز: التيه والفخر

<sup>°</sup> المزح: الهزل والمداعبة. بدو: بداية وهي من بدء(مخففة)

<sup>&</sup>lt;sup>آ</sup> يزهو: يتكبر. تجبر: تكبر. كفو:كفؤ (مخففة)

فهذه المقطوعة توضح ما يكابده الشاعر وحيداً إذ يعاني أعراض حبه الشقى وحده، وقد تكون هذه الأبيات من أصدق ما قاله الشاعر في الغزل لأنه عبر عن حقيقة واقعة وتسلسل منطقي للأحداث إذ كثيراً ما يبدأ الأمر بالمزاح والهزل والتظرف ثم ينتهي بالتعلق الحقيقي..والحقيقة أنَّ أبا العتاهية كشف لنا هنا عن حانب خفي وأجاب عن سؤال محير ظل يتردد في عقولنا كلما قرأنا شعره الغزلي ألا وهو سبب برودة غزله، فإن كانت هذه الأبيات صادقة فهي أجابت عن ذلك السؤال بكل وضوح: فالشاعر في البداية لم يكن عاشقاً وإنما كان ممازحاً أو هازلاً أو حتى طالباً للشهرة، والآن انقلب السحر على الساحر ووقع في شرك الغرام ، وأصبح الشاعر عاشقاً حقاً وقد ذاق مرارة الصد وألم الإعراض بدليل أنه عبر بكل صراحة عما يلاقيه من الهوى ووصفه بجمر الغضي إلا أنه عاد فوصفه بالحلاوة وهذا هو الحب الحقيقي الذي عرفناه عند أهل العشق..وهو يعاكس ما ورد في مقطوعاته السابقة التي تصفه كشخص فوجئ بالحب وابتلي به فلما رأي صد المحبوب نفد صبره وحاول الهروب من الحب بكل وسيلة ممكنة حتى ولو بالموت! هذا قد يكون أحد الأسباب وهو مجرد تفسير شخصي، وعلى كل حال لا أعتقد أن الغزل هو الجال الذي يمكن أن يتفوق فيه أبو العتاهية وإن كان قد أجاد فيه بسبب ما شاع في أكثر غزلياته من عاطفة متكلفة ومشاعر باردة.

وقد يكون سبب برود الغزل عند أبي العتاهية إضافة إلى كثرة التشقيق العقلي أعتماده ألفاظاً خشنة أو منكرة وتعبيرات وصوراً منفرة أحياناً كما ذكرنا في التعليق على مقطوعاته السابقة.

وقد تكون تلك الأسباب هي نفسها التي جعلت من أبي العتاهية شاعر الزهد الأول والمتقدم على بقية شعراء عصره في هذا الجحال لأن موضوع الزهد وما يتعلق به من حياة وموت ونعيم وجحيم هو بلا

الغضا: نوع من الشحر حشبه صلب وجمره شديد الالتهاب لا ينطفئ بسرعة

<sup>·</sup> وهو رأي د.محمد زغلول سلام، انظر: الأدب في عصر العباسيين/ص٩٩٥ - ٩٩٥

شك الموضوع الذي يتطلب التعبير عنه بقوة ومصداقية وبعد عن الألفاظ العذبة و الصور الرقيقة الشفافة بل بالعكس فكلما كانت الألفاظ أفخم والتصوير أقوى وأعنف كان تأثيره في النفس أقوى وأبلغ.

## وقال عبد الله بن مصعب متغزّلاً ':

- فلن يمنعوا عينيَّ من دائـم البكـا ولن يُخرجوا ما قد أجنَّ ضميـري
- وما بَرح الواشون حتى بدت لنـــا بطونُ الهوى مقلوبة ً لظُـــهور
- الى الله أشكو ما ألاقي من الجوى ومن نفس يعتادُني وزفيير

يؤكد الشاعر بأنه سيظل وفياً لحبيبته ولن تؤثر فيه الوشاية ولا التهديد، فهو سيظل يبكي من شدة الوحد عليها، وسيظل محتفظاً بحبها في قلبه، وستظل تنتابه زفرات وآهات مؤلمة ويسأل الله أن يخفف عنه ما يلاقيه من الصبابة.

وهنا نجد الشاعر اختار الأسلوب التقليدي في التعبير عن تحريض الوشاة وتهديد الأمير مما لم يعد موجوداً في المجتمع العباسي الذي عُرف بالانفتاح والحرية حيث لم تعد المحبوبة هي تلك المرأة العربية العفيفة المحجوبة عن الناس والتي تصون نفسها وعرضها وتحاصرها غيرة إحوتها ووالدها، وطبيعي، فهذه الأمور لم تعد واقعية، وبالتالي لم يعد لها جمهور يحب سماعها أو يتأثر بها وإن كانت لا تخلو من حرارة العاطفة.

۸٧

الأغاني/ج١٢ ص٤٤٣

## ومن الغزل العفيف التقليدي قول مروان بن أبي حفصة ':

■ مَرَى العينَ شوقٌ حالَ دونَ التجلُّدِ
 ■ ففاضتْ بأسرابٍ من الدمع حُشَّدِ

هنا يتضح أسلوب مروان في الغزل، وهو الأسلوب التقليدي القديم سواء في الألفاظ أم في الصور أم في الأوزان والبحور.

ولكن هذا لا يمنع وجود بعض اللمسات الجمالية في الغزل التقليدي وإن كانت الفخامة التي تحيط بالأبيات قد تحول دون الانتباه لتلك اللمسات، كما أن الوزن الذي يقوم عليه لا يتناسب مع موجة الغناء السائدة في ذلك العصر.

## ومنه قول بشار بن برد متغزلاً":

ألا مَنْ لمطرُوبِ الفؤادِ عميــــدِ

بأمِّ سعيدٍ جفوةٌ عــــن لقائهِ

إذا قلتُ داوي من أَصَبْتِ فؤادَهُ

وإنْ جِيدَ منَّتْهُ المنى بلقَـــائِهِ

كَـــأَنَّ عَلَيْهَا إلْــوَةً لاتَسُرُّهُ

وجَلَّدني عنها البَرِيُء من الهووى

ومن لسقيم بات غير مَعودٍ '

وإن كانت البلوى بأمِّ سعيد

بسُقْمِكِ داوتهُ بطـــول صُدودِ

خَلاَيا ولا يَلْقَاهُ غَيْـــرُ مَجُودِ ْ

بجَائِزةِ مِنْها ولا بسديد

ولستُ على هِجْرَانِــها بجَلِيـدِ

الديوان/ص١٥١، من الطويل، وقد ورد هذا البيت فقط

مرى: ححد. التجلد: الصبر. أسراب: جماعات. حشد: غزيرة

<sup>&</sup>quot; الديوان/ج٢ ص٥٥١، من الطويل

أ العميد: الذي عمده العشق أي غلبه

<sup>°</sup> حيد: أي حيد عليه فحذف الجار والمحرور ووصل الفعل إلى المجرور، وقيل: حيد: أشرف على الهلاك من شدة الهيام كأن الهلاك

حاده. خلايا: جمع خلي، أراد خليين فجمع في مقام التثنية

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الألوة: اليمين. السديد: أي الحسن مشيراً إلى الحديث:(الكلمة الطيبة صدقة)

يتساءل وقد ألهكه الشوق وأعياه المرض عمن سيسانده في محنته ويواسيه بعد أن جفته تلك المرأة التي سماها أم سعيد وصارت تمنيه باللقاء ثم تخلف وعدها وكألها تتعمد تعذيبه، وهو لم يعد قادراً على تحمل كل هذا الصد والإعراض.

ويميل بشار في هذه الأبيات إلى الطابع التقليدي في الغزل إذ تخللتها ألفاظ بدوية (مطروب عميد معود - خلايا - مجود - إلوة)، كما يستخدم موسيقى بدوية وبحراً طويلاً، وقد يكون نظم هذه القصيدة في بداية العصر العباسي أو بداية مرحلة انتقاله من المنهج التقليدي إلى المنهج التجديدي. وبصورة عامة نجد أن الغزل العفيف ينقسم إلى قسمين: تقليدي وتجديدي، كما نلاحظ أن الإقبال على الجديد أكثر من الإقبال على التقليدي.

ولا تخفى علينا السهولة التي امتازت بها معظم هذه النماذج والتي تأسر الفؤاد رقّة وعذوبة مع رقي في التعبير وبلاغة في التصوير وحضور العاطفة الجياشة الممتزجة باليأس القانع من وصال الحبيب، والرضا بالعذاب الذي يوقعه الحب على قلوبهم، فالحب في عرفهم هو الداء والدواء.

كما لا تخفى علينا المعاني السطحية والعواطف الزائفة التي تظهر جلياً في بعضها الآخر، إلا اننا في كل تلك الأبيات نرى أن الشعراء لم يتعدوا حدود التعبير العفيف عن العاطفة السامية، مما يذكرنا بالغزل العذري الذي عرفناه عند شعراء العصر الأموي من أمثال جميل بن معمر وغيره.

#### الغزل الص ريح:

#### ومن أهم شعرائه بشار بن برد.

# نماذج من غزل بشار بن برد: فمن ذلك قوله :

- قد لامنى في خليلتى عُـــــمَرُ
- قال أفق قلت لا فقال بلــــى
- فقلت أن شاع ما اعتذاري مِمْ
- لا أكتم الناس حبّ قاتلـــتى
- قُم قُم إليهم فقل لَهُمْ قد أبــى
- ماذا عسى ان يقول قائلًــهُم
- ياقومُ مالي ومالهم ابــــداً
- ياعجباً للخلافِ ياعجــــباً

- واللَّوْمُ في غير كنهه ضجــــرً
- قد شاع في الناس منكما الخــبرُ
- ـمَا ليس لى فيه عِندهم عُــــذرُ
- لا لا ولا أكرهُ الذي ذكــــروا
- وقال لا لا أفيقُ فانتـــحروا"
- وذا هوىً ساقَ حينَهُ القـــدرُ
- ينظر في عيب غيــــره البَطِرُ
- بفِيِّ الذي لامَ في الهوى الحَجَــرُ '
- يؤمن بالله قــــمْ فقد كفــــروا

# التعليق على الأبيات:

في هذه الأبيات يتحدث بشار عن لوم العذال له بسبب شيوع خبره مع محبوبته، وهو يرد عليهم مصرحاً باستمراره في غيه وملاحقته للنساء متحدياً عاذليه بل ومكفراً إياهم، وتلي هذه الأبيات قصة تدور حول تغريره بفتاة ولم أوردها اكتفاء بما تضمنته هذه الأبيات من معانٍ تدخله في شعر الغزل الصريح.

الديوان/ج٣ ص١٦٩، وهي قصيدة طويلة من المنسرح، ولم أوردها كاملة لما فيها من غزل صريح خارج عن حدود الحشمة مما تترفع عن سماعه الأنفس العفيفة

<sup>،</sup> هذا البيت برواية الأغاني ،وقد وردت في الديوان كلمة(قدر)بدلاً من (ضجر) والأول أرجح

٣ في هذا البيت خطأ موسيقي

أ تقول العرب: بفيه الحجر إذا قال كلاماً مكروهاً أو متشائماً به

## وقوله ١:

| تعِفُّ فإن سامَحَتْ تمــــزحُ    | ا وجاريةٍ دلُّـــها رائــــعُ                       |   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| من المسكِ في جيبها تُـــذبحُ ً   | ا كأنّ على نحـــــرها فأرةً                         |   |
| أساودُ شتَّ بها أبطَــــــــُ    | ا كأن القــــرون على متنها                          | • |
| كَحَلْيِ العرائسِ يُستمـــلّخ    | الها منطقٌ فاخــــــرٌ فاتنٌ                        |   |
| ووجهٌ يُصلَّى لــــهُ أسجحُ '    | ا وعينانِ يجــري الرّدى فيهما                       | • |
| وطاب لكَ العيــشُ والمسرحُ       | ا وثغرٌ إذا ذقته لــــم تَمُتْ                      |   |
| أشارتْ لقومٍ بها سبَّحـــوا      | ا وخدُّ أسيـــلٌ وكــفُّ إذا                        |   |
| على أنها صعبةٌ تَرْمَـــــــُ    | ا وساقٌ تُزيِّنُ خلــــخالــها                      | • |
| تَلالا كما لَمَـــعَ الوَحْوَحُ  | ا وتضحكُ عن بَــــرَدٍ باردٍ                        |   |
| هضيمُ الكَشْحِ بوصُها أرْجَـحُ ٌ | <ul> <li>مُبَتَ لَةٌ فَخْ مَةٌ فَ عُمَةٌ</li> </ul> | ı |

هذه القصيدة قالها الشاعر بعد أن نهاه المهدي عن الغزل والنسيب! وقد جعله مقدمة لهجاء حماد..وقد حشد فيها أوصاف محبوبته وصورها تصويراً حسياً مفصلاً، ثم ختم كل ذلك بقوله: إن الخليفة قد نهاي عن الغزل فلا يجوز لي أن أذكرها..فكأن الشاعر لم يستطع كبح جماح نفسه ففلتت منه تلك

الديوان/ج٢ ص١٠٧، من المتقارب

لعين فأرة المسك: وهي غدة في حجم بيضة الدجاج تستخرج من جلدة بطن حيوان يشبه الغزال وتجفف فتصير مسكاً أذفر، وحيب المرأة: نحرها

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أساود: جمع أسود وهو اسم لذكر الحية

أ الأسجح: الحسن المعتدل

<sup>°</sup> الرمح: الدفع من الدابة، وقد عيب هذا البيت لما فيه من استعارة كريهة،انظر الديوان/ج٢ ص١٠٨(هامش ٤)

٦ الوحوح: وسط الوادي

البتلة: الجميلة التي في أعضائها استرسال وتتناسب .الكشح: الخصر. البوص: العجيزة  $^{
m V}$ 

الأبيات الحسية قبل أن يتدارك الموقف ويعتذر عما بدر منه، إلا أن هذه هي طريقة بشار في الالتفاف على أمر الخليفة إذ يعمد إلى الغزل وقول ماشاء في النسيب والتشبيب متبعاً ذلك بأبيات يذكر فيها في الخليفة وأنه أطاع الأمر و لم يخرج عنه، إلا أن المهدي فطن لحيلة بشار فمنعه من العطاء حتى بعد أن مدحه بعدة قصائد مما أغضب بشاراً ودفعه إلى هجاء الخليفة.

# وقوله':

- لا يؤيسنَّك من مخبِّاةٍ قول تغلظه وإن جرحـــا
- عسر النساء إلى مياســرة والصعب يمكن بعدما جمحا

ففي هذين البيتين لا يخفى علينا المعنى الآثم الذي تقوم عليه وهو الدعوة الصريحة للفجور وارتكاب المحارم مع الاجتهاد للوصول إلى المرأة وعدم اليأس منها ولو كانت عفيفة محترمة.

## وقوله :

- لا خيرَ في العيْش إن دُمْنا كذا أبدا لا نلتقى وسبيل المُلْتَقى نهــــجُ
- من راقبَ الناس لم يظفر بحاجــته وفاز بالطيبات الفاتــــــك اللهجُ

ولا حاجة هنا لتوضيح ما في هذين البيتين من التصريح المخل!!

## وقوله: "

أَجْعَلُ الحُبَّ بين حِبّي وبيني
 قاضياً إنني به اليـــوم راضِ

الديوان /ج٢ ص ٩٨

۲ الديوان /ج۲ ص ۲۵

<sup>&</sup>quot; الديوان /ج٤ ص٨٩

| إنّ عيني قليلة الإغـــــماض        | <ul> <li>فاجتمعنا فقلت یا حُب نفسی</li> </ul>     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| فارحمِ اليومَ دائمَ الأمـــــراضِ  | <ul> <li>أنت عَذَّبْتَنِي و أنحلت جسمي</li> </ul> |
| أنت أولى بالسُّقْمِ والإحــــراضِ  | ■ قال لي لا يحلُّ حكمي عليــها                    |
| شَمِلَ الجَوْرُ في الهوى كلَّ قـاض | ■ قلتُ لمّا أجابني بهواهـــــا                    |

هنا أيضاً احتوت الأبيات على معنى خفي هو أن الحب كان جائراً في حكمه على العاشق بالعذاب والهوان وكأن الشاعر يريد أن يقول: لو كان الحب عادلاً لأمر المحبوب بالوصال وعدم التمنع عن عاشقه الذي أسقمه الشوق، ولا يخفى علينا أن في هذا دعوة للرجال والنساء إلى الاستجابة لنداء الحبيب وإلا وصفوا بالظلم والقسوة!!، وهو نفس المعنى الذي جهر به أبو العتاهية في قوله أ:

- الله بيني وبيـن مولاتي أبدت لي الصدّ والملامـاتِ ومن شعره في الغزل الصريح قوله ً:
  - مرَّتِ اليـومَ شاطرةٌ بنضَةُ الجسمِ ساحرهْ
     إن دُنيا هي التي مَرَّتِ اليومَ سافرهْ
     سرقوا نصفَ اسمِها فهي دُنيا وآخرهْ

وعلى الرغم من ألها ثلاثة أبيات فقط إلا ألها عبرت بصدق عن واقع حياة شريحة كبيرة من الناس في المجتمع العباسي، إذ كانت الفتيات الجميلات السافرات يمرحن رائحات غاديات أمام الشعراء المتعطشين للغزل، وغالباً ما يكن من الجواري الجسناوات واللاتي يسلبن لب من يراهن من الرجال بقصد أو دون قصد، كما أن وصف أبي العتاهية للفتاة على ألها (شاطرة) أي حريئة عابثة يدل على شيوع التمرد بين أولئك الفتيات على أهلهن ولاسيما أن الحياة العباسية آنذاك كانت تشجع نوعاً ما

98

الأدب في عصر العباسيين/ص٩٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الديوان/ ص١٩٢، من مجزوء الخفيف

على هذا التمرد بين جيل الشباب والشابات، ولكنه يدل أيضاً على استخفاف الشاعر بمثل هذه الفتاة والطّلاعه على ما تنطوي عليه نفسها من الخبث وانعدام الحياء، فكأنه يرى فيها جمالاً ظاهرياً وخبثاً داخلياً ولا أدري أفي هذه الصفات ما يجذب الشاعر إليها أم أنه يتغزل لمجرد التسلي ومجاراة الشعراء الذين يسايرهم كالمعتاد!

ولا يخفى ما في البيت الثاني من تصوير لما وصل بالشعراء في عصره من استخفاف بالدين والآخرة إذ يصفها بأنها دنيا وهو اسمها الحقيقي إلا أنه أخذه بمعنى الحياة الدنيا ثم أضاف إليها الآخرة فأراد بأن هذه الجارية هي بمثابة سعادة الدنيا والآخرة لمن يملك قلبها.

## ومنه أيضاً قوله :

- كأن عُتَّابَة مــن حُسنها دُمية ُ قَسً فتَنَــــت قَسَّها `
- ياربُ لو أَنْسَيْتَنِــيها بما في جنةِ الفردوس لم أَنْسَها

# ومن ذلك قول مطيع بن إياس":

- خافي الله يا بـــــربرْ فقد أفســدْتِ ذا العسْكرْ '
- أفضت الفِسْق في الناس
   فصار الفسقُ لا يُنكرْ
- ومن ذا يملك النــــــاسا إذا ما أقــــــبلَتْ بربرْ
- وأعط\_\_\_\_افُ جواريها كريح المسكِ والعن\_\_\_برْ
- وجوه\_\_\_\_\_رُ دُرّة الغوّا ص من يملكها يُح\_\_\_برْ

الديوان/ ص٢٠٣، من السريع

۲ القس: الراهب

<sup>&</sup>quot; الأغاني/ج١٠ ص٢١٦

<sup>·</sup> بربر هي حارية لآل سليمان أُعتِقتْ، وكان لها جوارٍ مغنيات، فيهنّ حارية اسمها جوهر كان مطبع يتعشقها ويشبب بما

| لقد زِدْتِ على الجوهــرْ                               | <ul> <li>ألا ياج وهر القلب</li> </ul>                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| بحُسْن الدّلّ والمظــــهرْ                             | ■ وقد أكمـــــلكِ الله                                                       |
| ــق اللهِ بالميزهـــــــرْ١                            | <ul> <li>إذا غنَيْتِ يا أحسن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| وهذا طربــــاً يكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <ul> <li>فهذا حَــــــزَناً يبـــكي</li> </ul>                               |
| وذا من فـــرحٍ ينعـــِرْ ٚ                             | ■ وهذا يشرب الكــــأسًا                                                      |
| يُّ أولى منــــكِ بالمنبرْ                             | <ul> <li>ولا والله ما المسهديْ</li> </ul>                                    |
| ـكِ خلّعُ ابــن أبي جعفرْ                              | <ul> <li>فما عِشْتِ ففي كــتفــيْـ</li> </ul>                                |

هذه الأبيات تُعدّ من أشهر الأبيات الغزليّة الماجنة، وقد احتوت بالإضافة إلى الغزل الصريح تعدياً واضحاً على الخليفة. خفف من حدّة هذا التعدي ما احتوته من ظرافة وتماجن وخفة ظل، وقد وصلت إلى مسامع المهدي بل وكافأ الشاعر عليها مع تعليق ظريف منه.

## ومنه قول أبي دلامة متغزِّلاً ٣:

| على المنازل بين الظُّــهُرِ والنَّجَفِ  | <ul> <li>قِفْ بالديارِ وأيَّ الدَّهرِ لم تقِـفِ</li> </ul>                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| لولا الذي استحدَثَتْ في قلبكَ الكَلِفِه | <ul> <li>وما وُقُوفُكَ في أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| فلا وربِّكَ لا تشفيكَ من شغـــــفِ      | <ul> <li>إن كُنْتَ أصبحتَ مشغوفاً بجاريةٍ</li> </ul>                       |
| فهل لقلبك من صبر على الأسَــفِ          | <ul> <li>ولا تزيدُكَ إلا العلَّ مــن أسَـفِ</li> </ul>                     |

<sup>٢</sup> النعرة: صوت في الخيشوم، يريد أن الرجل قد يستخفه الطرب بصوتها فييصدر منه هذا الصوت

المزهر: العود الذي يضرب عليه

<sup>&</sup>quot; ديوان أبي دلامة "، شَرَح دَ. إميل بديع يعقوب ، دار الجيل ، بيرزن : الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤ م /ص٨٤، من البسيط، ولها قصة خلاصتها أنه نظم هذه الأبيات ليحتال بها على العباس بن محمد كي ينال منه مالاً وكان معروفاً بشدة البخل، وقد ذكرت من الأبيات مايليق بمذا البحث وتركت مابقي منها لما فيها من لفظ صريح يخدش الحياء ولا فائدة منه

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> الظهر: موضع بظهر الكوفة وهو دومة الجندل بعينها

<sup>°</sup> الكلف: المحب

- دعْ ذا وقل في الذي قد فـــاز من مضـر
- هذي مقالةُ شيخ من بني أســــدِ
- تخُطُها من جواري المصر كاتبـــةُ
- وطالما اختلفت صيفاً وشاتيـــــة
- حانت له نظرة منها فأبــــصرها
  - فخر في التربِ مايــدري غداتئذٍ

- بالمكرماتِ وعِزِّ غيرِ مُقتَــــــرِفِ١
- يُهدي السلامَ إلى العباس في الصحفِ
- إلى معلمها باللــــوح والكَتِفِ٢
- مُطلِّةً بين سجفيها مــــن الغُرَفِ٣
  - أخرَّ منكشفاً أم غيـــــر منكشفِ

وهذه القصيدة تدور حول رؤيته حارية جميلة ووقوعه في هواها ثم يصف لنا كيف اشتراها من مالكها ويتمادى في وصف ما حدث بينه وبينها مما لا فائدة لنا من ذكره وإنما قصدنا الاستشهاد عن حدود التأدب والحشمة.

وبصورة عامة نحد أن الغزل بنوعيه غلبت عليه الصور الجديدة المستلهمة من البيئة الحضرية وحياة الترف التي عاشها شعراء هذا العصر، والانفتاح الكبير على الغناء وعقد الصداقات بين الشعراء والجواري المتظرفات، مما جعلهم يعتمدون اساليب سهلة وألفاظاً واقعية ليتمكن من فهم قصائدهم وليطربن لإيقاعها ومعانيها.

ولا ننسى أن الحياة الإسلامية كانت قد دُس فيها بعض التعاليم الباطلة نتيجة الاحتلاط بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة، ولقد أسهم ذلك في شيوع الغزل إذ ظهر في المحتمع نوع من الاستهتار بالأحكام المتعلقة بالحجاب الشرعي والخلوة وأحكام العلاقات بين النساء والرجال وحكم الغناء وغير ذلك، كما يظهر لنا مدى اعتماد شعراء الغزل على الاستشهاد بالمعاني

97

ا غير مقترف: غير مكتسب، أي أصيل

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الكتف: عظم كتف الحيوان وكانوا يكتبون عليه

<sup>&</sup>quot; السجف: الستر

الدينية لترقيق قلب الحبيبة وللوصول لمبتغاهم مما يدل على مدى الاستخفاف بالدين والتهاون في انتهاك الحرمات عند بعضهم، كما كانوا يعمدون إلى السب والتجريح عند نصحهم ولومهم على تدنيهم الأخلاقي، وعادة لا يلجأ الإنسان إلى العنف إلا عندما يفقد الحجة، فهم يعلمون في قرارة أنفسهم ألهم على خطأ ولكن ضعف الإيمان يدفعهم إلى تناسي ذلك والتغافل عن الذنب،ونلاحظ كثرة تضمينهم لألفاظ القسم في إثبات حبهم وولائهم مما يدل على شيوع حو من التشكيك في صدق تلك العواطف بتأثير من البيئة المتحررة التي تتيح للشاعر الاتصال بأكثر من عشيقة دون حوف أو وحل.

كما نجد أن شعر الغزل قد أصبح على شكل مقطوعات شعرية أو قصائد مفردة فيه و لم يعد بحرّد أبيات في مقدّمة قصيدة نُظِمَت في موضوع آحر، إلا ما كان عند بعض الشعراء التقليديين فإلهم لم يتركوا هذا النهج الشعري حتى وإن استغنوا عن المقدمة الطللية أحياناً.

#### ثالثا 🕟 :موضوع الوصف:

الوصف هو أن يلمّ الشاعر في شعره بظواهر البيئة التي يعيش فيها.

ويعد الوصف من أمتع موضوعات الشعر ولاسيما في العصر العباسي الأول، فهو المرآة الحيّة التي تعكس جميع مظاهر الحياة الحسيّة في حياة الشاعر، وتصور لنا ما كانت عليه حياتهم وما وجد حولهم من طبيعة خضراء وحدائق غنّاء وقصور شامخة ورياش فاخر وكل ما يتبع ذلك من مظاهر الحياة الرغيدة التي كانت شائعة في عصر بني العباس.

ويختلف الوصف العباسي عن الجاهلي والأموي باعتماده مظاهر بيئية جديدة بعد أن كان وصف الخيل والإبل مقدماً على غيره عند الأولين، إلا أنه يتفق مع وصف الأولين من حيث اعتماده الصور الحسية بصورة كبيرة نظراً للمرحلة الانتقالية التي كان العرب يعيشونها في بداية العصر العباسي، وغالباً ما يسعى الفنان إلى التعبير عن كل ما يحيط به ويدور حوله من مشاهد وظواهر ولاسيما عندما تكون جديدة عليه.

وإن من أهم ما نراه في الوصف العباسي هو أنه لم يعد مقدمة لموضوعات الشعر الأخرى أو مجرد جزء منها وإنما قد تُفرد له القصائد والمقطوعات.

ونلاحظ فيه شيوع المعاني الحضريّة والصور المستوحاة من حياة المدينة مع دقة تصوير الرياض والقصور ومظاهر الأبحة والفخامة وأدوات اللهو ومظاهر الترف التي يراها الشعراء في بيوت الحكام وعليّة القوم ، كما يطغى عليه الطابع الحركي، إلا أنه لم يخل تماماً من الصور البدوية القديمة عند شعراء المنهج التقليدي.

# قال مروان بن أبي حفصة يصف حديقة منحه إياها المهدي :

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة *إص ٣١، و*القصيدة من الطويل

من النّبْتِ حتى ما يطيـــرُ غُرابُها ١ نواضِرَ غُلْباً قد تدانتْ رؤوســـها ظعائنُ مضروبٌ عليها قبـــابُها٢ ترى الباسقاتِ الغُمَّ فيها كأنّـــها إذا أينعتْ نَخلُ فأُغْلِـــقَ بابُها٣ ترى بابها سهلاً لكل مُـــــدفًع ربيعاً إذا الآفاقُ قلّ سَحَابِــــُها ■ یکون لنا ما نجتنی من ثمــــارها حظائرُ لم يُخلطْ بأثمانها الــــرِّبا ولم يكُ من أخذ الدِّيّاتِ اكتِسابَها ٤ جزيلٌ من المستَخْلَفينَ ثوابُــهاه ولكنْ عطاءُ اللهِ من كـلِّ مِدحَــة ومن رَكْضِنا والخَيْلَ في كــــل غارةٍ

بصُمِّ العـــوالى والدّماءُ خِضابُها٧

نلاحظ أن مروان يصف حديقته بعاطفة تجمع ما بين الولاء للمهدي والفخر بالهبة، وقد أكثر هنا من الصور والتشبيهات التي لا يقوم فن الوصف إلا بما، إلا أنه لم يستطع مقاومة تلك الصور التقليدية التي اعتاد وصفها قديماً حتى شبه النخل في علوه وشكله بالظعائن، ولا شك أن صورة الظعينة في هودجها هي صورة موغلة في القدم.

كما أنه حرص أشد الحرص على تكرار القول بأنها نشأت من المال الحلال فلم يختلط مالها بربا ولا سقيت ثمارها بالدماء، مما يدل على سيادة الأمن والرخاء بعكس العصور السابقة التي كان الغني فيها يأخذ كل ما أراد بقوة السيف والعنف.

حَوَتْ غُنْمَها آباؤنا وجُـــدودُنا

النواضر: الأشجار ذات الأوراق الشديدة الاخضرار. غلباً: كثيفة

أ الباسقات: العاليات. العم: النخل الطوبل. الظعائن: الهوادج

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مدفّع: فقير. أينعت: نضجت

عطائر: حدائق. الديّات: ما يستعاض به عن دماء القتلى

<sup>°</sup> استخلفه: جعله خليفة

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> هَاهِا: غنيمتها

العوالي: رؤوس الرماح. الصمّ: الصلبة

## وقال يصف الإبل :

لا أتتك وقد كانت مُنَازَعَـــة وافي الرضا بين أيديها بأقْباد ٢٠

■ لها أحاديثُ من ذكراكَ تَشْغلها عن الرُّتُوع وتنهاها عن السزادِ

■ أمامها منـــك نورٌ تستضىء بـهِ
 ومــن رجائك في أعقابها حادي "

هنا أيضاً نجد أن مروان يعتمد على المعاني والألفاظ البدوية في الوصف، ولاسيما أن موضوع الوصف(الإبل)هو موضوع قديم، وقد عمد مروان إلى ذكر تجويع النوق أنفسها نتيجة إسراعها إلى المهدي يحدوها رجاؤها بكريم عطفه، وهي لمحة ذكية من الشاعر، فمن المعلوم أن ذكر الجوع والنصب يستثير الممدوح ويؤجج النخوة وروح الكرم في نفسه.

# وقال يصف دموع فتاة : '

بَكَتْ عنانٌ مُسْبِلُ دَمْعُها كالدُّرِ يَسَّنَنُ مِـنْ حيطِهِ "

أكثر الشعراء في وصف الدموع، ووصف مروان دموع عنان جارية الناطفي الشهيرة بحبات اللؤلؤ التي تتساقط من العقد يدل على عدة أمور:

أن الشاعر يملك حساً مرهفاً وقدرة على الوصف قيدها تعصبه الأعمى للاتحاه التقليدي.

بَكَتْ عنانٌ فَجَرَى دَمْعُها كالدُّرِّ إِذ يَسبق من حيطِهِ

وقيل: (كالدر قد توبع من حيطه). مسبل: متصل بعضه ببعض، يشبه دموع عنان بالدُرّ الذي ينسلّ من العقد متتالياً وكأنه متصل ببعضه لغزارته وتتابعه

ا ديوان مروان بن أبي حفصة/ص٥٣، من البسيط

۲ منازعة: ممانعة وعاصية

<sup>&</sup>quot; أعقابها: جمع عقب ، فكأنه هنا بمعنى الخلف. الحادي: هو السائق، بدليل قوله: أمامها

أ هي عنان جارية الناطفي، الديوان/ ص٧١، من السريع

<sup>°</sup> والبيت مكسور هنا، وفيه روايات أخرى أشهرها:

أن الشاعر لم يكن منعزلاً تماماً عن بيئته، فعنان كانت معروفة بغنائها في مجلس مولاها، كما ألها كانت أديبة تقارع الشعراء وتنقد شعرهم، ويبدو أن شاعرنا لم يفوت فرصة غشيان مثل تلك المجالس ومنافسة الشعراء على وصف تلك الجارية.

# خرج المهدي مترّهاً بعيسى باذ'، فدخل عليه النُّصَيب ومعه ابنته الحجناء' فقالت":

| وبهاءٍ بمشرق الميــــدان           | <ul> <li>رُبَّ عيشٍ ولذةٍ ونعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| من بهار وزاهر الحَــــوْذانِ '     | <ul> <li>بسط الله فیه أبهی بســـاطٍ</li> </ul>                              |
| خرِ يزهو شقائق النُّعمانِ          | <ul> <li>ثم من ناضر مــن العشب الأخْـ</li> </ul>                            |
| قصرَتْ دون طوله العيْـــنانِ ْ     | ■ مدّه الله بالتّحاســـينِ حـتى                                             |
| بخيامٍ في العينِ كالظُّلْـــــمانِ | <ul> <li>حُقِّقَتْ حافتاه حيثُ تــناهي</li> </ul>                           |
| ل الثريّا يحفُّها النّســـرانِ َ   | <ul> <li>زينوا وسطها بطارِمــــةٍ مثــ</li> </ul>                           |
| لِ المسها في صرائم الكُثبانِ `     | <ul> <li>ثمّ حشوا الخيام بيضٌ كأمثــا</li> </ul>                            |
| أسعداني يا نـــخلتي حلوانِ         | <ul> <li>يتجاوبْنَ في عنــــاءٍ شجي</li> </ul>                              |

أسعداني يانخلتي حلــــوانِ وابكياني من ريب هذا الزمان واعلما أن ريبه لم يــزل يفــ رق بين الأُلّاف والجـــيرانِ

ا محلّة بشرق بغداد، ومعنى باذ: عمارة، فقصد باسمها: عمارة عيسى، وعيسى هو ابن المهدي/معجم البلدان ج٤ ص١٧٢

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> حجناء بنت نُصيب مولى المهدي،وكانت شاعرة ولها شعر جيد وبرعت في الوصف مثل والدها،مدحت المهدي،كما مدحت ابنته العباسة ونالت جوائزهما

<sup>&</sup>quot; الأغاني/ج١٢ ص١٥

<sup>·</sup> بمار: نبات طيب الرائحة. الحوذان: بقلة من بقول الرياض لها نور أصفر طيب الرائحة أيضاً.

<sup>°</sup> التحاسين: جمع تحسين: هو ما وضع للزينة

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> الطارمة: بيت من خشب كالقبّة، معرب.

<sup>°</sup> صرائم الكثبان: جمع صريمة، وهي قطعة من الرمل

<sup>^</sup> نخلتا حلوان: يطلق اسم (حلوان) على جملة قرى، والمراد هنا حلوان العراق، وهي في آخر السواد مما يلي بغداد شرقاً. وهذا الشطر هو مطلع قصيدة لمطيع بن إياس الليثي من أهل فلسطين قال فيها:

فبقصر السلامِ من سلّم اللّـ
 فبقصر السلامِ من سلّم اللّـ
 ولديه الغِزلانُ بل هُنَّ أبهى
 عنده من شوادن الغــــزلانِ
 ياله منظراً ويوم ســرور

اشتهرت حجناء بنت النصيب بالوصف، وقد أحسنت هنا في وصف نزهة المهدي وأبدعت في تصويره، وأهم ما نلاحظه هنا هو الفرق بين هذه القصيدة وقصيدة مروان في وصف حديقته، فمروان اعتمد الأساليب والصور البدوية والألفاظ التقليدية البدوية والأوزان الثقيلة، بينما الحجناء اعتمدت الأساليب والصور والألفاظ الحضرية المرتبطة بالحياة الملكية الفخمة والأوزان الخفيفة التي يمكن تلحينها وغناؤها.

وعموماً نجد أن الوصف أيضاً ينقسم إلى نوعين: وصف تقليدي بدوي ووصف تجديدي حضري، إلا أن كلا النوعين قد اتخذا شكل المقطوعات المستقلة فلم يعد مقدمة لموضوعات أخرى.

#### رابعا ء :موضوع الهجاء:

هو أن يعدد الشاعر عيوب حصمه بقصد إذلاله والتقليل من شأنه وقد يتخلل هجاءه تمديد أو وعيد. وكان الهجاء شائعاً في العصر العباسي، كما كان في العصر الأموي. إلا أنه في عصر بني أمية كان موجها إلى زعماء الأحزاب والمذاهب الذين كان التراع بينهم على أشده، فكان الشعراء يتفننون في هجاء أعداء حزيم ومن والاهم وكان شعراء الحزب الآحر يردون عليهم بالمثل.

أما في عهد بني العباس فقد اختفت تلك الأحزاب ولم يعد الهجاء (السياسي) شائعاً، وإنما حلّ محلّه ثلاثة أنواع من الهجاء:

1/الهجاءُ العَقَدِي الذي سببته موجةُ الديانات والمعتقدات الدخيلة على العرب من قبل الأمم الأخرى. ٢/الهجاءُ الناتج عن التنافس على المراتب أو الجوائز وقد يكون بين شاعر وشاعر وهو الأكثر أو بين شاعر ورجل من رجال البلاط.

٣/ومن أنواع الهجاء :الهجاء الهزلي الذي يُقصد به الضحك والترويح عن النفس بإظهار عيوب الشخص أو إلصاق عيوب به وشتمه من باب المزاح وهو شائع بين شعراء هذا العهد وقد ينظمه الشاعر في شاعر آخر تربطه به صداقة أو عداوة على حد سواء.

ومن أهم الصفات التي يتهاجى بها الشعراء البخل واللؤم والغدر وحسة الأصل والضعف والحمق وعدم المحافظة على العرض، ومن الصفات الجديدة في الهجاء الخِلقة القبيحة والثياب القذرة والرائحة الكريهة والدابّة المريضة الهرمة والفقر وعدم جودة الشعر وغيرها من الصفات التي تبرز مدى تأثير الحضارة في تغيير مفاهيم الصفات المرغوبة و المكروهة بين أفراد المجتمع العباسي.

## ولقد انقسم الهجاء بصورة عامة إلى قسمين:

- ١. هجاء جدّيّ: وهو أن يهجو الشاعر خصماً له أو منافساً له في البلاط بما عهدناه قديماً من الهامه بأمور قبيحة أو تتبع زلاته وعثراته والسخرية منه أو قذف عرضه أو شتمه وشتم قبيلته.
- ٢. هجاء هزلي: وهو لا يخلو من الخبث إلا أن السمة الغالبة عليه هي التظرف وخفة الظل وطرافة المعانى والتصاوير المضحكة. وقد ينظمه الشاعر في هجاء عدو يحتقره ليقلل من شأنه أو قد يهجو به بعض أصدقائه بقصد التفكه كنوع من المزاح!

# فمن النوع الأول قول مروان بن أبي حفصة يهجو يعقوب بن داود وزير المهدي عندما منعه من الدخول عليه أ:

| يلوحُ كتابٌ بيـــنَ عينيهِ كافـــرُ ` | <ul> <li>سیُحشرُ یعقوبُ بـن داودَ خائبــاً</li> </ul> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| يلوح كتاب بيستن عينيةِ كافسسر         | - سيحشر يعفوب بـن داود حانبــا                        |

هنا نلمس مرارة وحقداً يتأجج في قلب الشاعر ولاسيما أنه تعرض لأسوأ ما قد يتعرض له شاعر في مثل مكانته، فقد مُنع من الدخول على الخليفة وبالتالي حُرم من الجوائز التي كان يطمح إليها، وقد

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ص٥٦، من الطويل

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الحشر: يوم القيامة. خائباً: مخذولاً

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أودت: طغت. غيبته المقابر: مات

ئ بدا: ظهر. تحن: تخفى

<sup>°</sup> لاح: ظهر. حاب: أزال

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مرزلة: مكانة. أفلحت: نجحت

حرمه من كل ذلك هذا الشخص الذي أصبح لعظم فعلته كافراً في نظر الشاعر - خائناً مستحقاً لأشد العقاب، وقد انتهز الشاعر هذه الفرصة للتحريض على الوزير ومحاولة التقليل من شأنه والتشكيك في ولائه للخليفة وكأنه بذلك يحرض الخليفة على ما يجب القيام به تجاه هذا الشخص.

## وقال أيضاً يهجو سلماً الخاسر ويفخر عليه بعظم الجوائز التي ينالها ':

| تُقصِّرُ عنها بعد طـول عنائِكا ً | <ul> <li>أسلمُ بن عمرو قـد تعاطيت خُطّةً</li> </ul> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص٥٨، من الطويل

٢ خطة: هجاً

<sup>&</sup>quot; العجاج: غبار الحرب. سنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر. أوهي: أضعف

اللها: أجود العطاء

<sup>°</sup> شطر: نصف. الحباء: العطاء

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> العويل: الصراخ

الرزء: المصيبة

# لما ابتلَّتِ الدلـــوُ التي في رشائكا ١

# فأقسم لولا ابـــن الربيع ورَفْده ملى

هذا هجاء ممزوج بالفخر، إلا أننا لو تمعنا في العاطفة والحالة النفسية التي يمر بها الشاعر في هذه الأبيات لوجدنا شعلة من الغيرة والحقد تتأجج في قلبه، وربما نتجت عن براعة سلم الخاسر في نظم الشعر ومساواة المهدي بينه وبين مروان في الجوائز أحياناً، فالشاعر هنا يشعر بالتهديد ويحاول أن يقلل من شأن حصمه كي يفقده الثقة بنفسه وليوحي إليه بأنه لن يتمكن من مجاراته، وهو ما يسمى بالحرب النفسية، ولا يخفى هنا اعتماد الشاعر على التعابير والصور والإيقاع التقليدي في هجائه.

# ومنه قول ربيعة الرِّقِّي ۚ في هجاء يزيد بن ُأسَيْد ۗ:

يزيدُ سُلَيْمِ والأغرّ بن حاتِم

■ لشتّان مابين اليزيدين في النّدى

اشتهر هذا البيت حتى صار من الأبيات السائرة في العصر العباسي، وقد احتمع فيه الهجاء والمديح وهو أمر قليل الحدوث في البيت الواحد، كما احتمعت فيه سهولة ووضوح المعاني وبساطة التعبير مع قوة المعنى وظهور السخرية اللاذعة..فهذا البيت داخل في مضمون السهل الممتنع.

# أرسل السيّد الحميري إلى المهدي يهجو بني عدي وبني تيم ويطلب إليه أن يقطع عطاءهم :

لا تعطين بني عدي الله درهــــما الله المات الما

■ قل لابن عبّاس سميّ محــمّدٍ

شرُّ البرّية آخراً ومُقـــــدّما

احْرِم بني تيم بن مرّة إنّـهم

الرفد: العطاء. الرشاء: الحبل

<sup>&</sup>quot; الأغاني/ج٨ ص٣٦٤

الأغاني/ج٤ ص١٧٧

<sup>°</sup> هم بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه

| ويكافئوك بأن تُذَمَّ وتُشْتــــما | <ul> <li>إن تعطِهِمُ لا يشكروا لك نعمةً</li> </ul> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| خانوك واتّخذوا خراجكَ مغْنما      | <ul> <li>وإن ائتمنتهم أو استعملتهم</li> </ul>      |
| بالمنع إذ ملكوا وكانوا أظــــلما  | ■ ولئن منعتهم لقد بدءوكم                           |
| وابنيه وابنته عديلة مريــــما     | <ul> <li>منعوا تراث محمدٍ أعمامَــــه</li> </ul>   |
| وكفى بما فعلوا هنالك مأثما        | <ul> <li>وتأمّروا من غير أن يُستخْلَفوا</li> </ul> |
| أفيشكــــرون لغيره إن أنعما       | <b>ا</b> لم يشكروا لمحمّد إنعامــــه               |
| وهداهمُ وكسا الجُنوبَ وأطعما      | <ul> <li>والله من عليهم بمحــــــمدٍ</li> </ul>    |
| بالمنكرات فجرّعـــوه العلقما      | <ul> <li>ثم انبروا لوصيّه وولــــيّه</li> </ul>    |

لاشك في أن هذه الأبيات خرجت من روح قد أثقلها الحسد ونفثتها نفس حاقدة، وقد عبر الشاعر هنا عن رأيه في بني عدي وبني تيم من وجهة نظره الدينية وأكثر فيها من التحريض عليهم والتذكير بمساوئهم التي يدعيها كما يلفق لهم التهم التي يرى ألها قد تغيظ الخليفة وتغضبه فيضمن بذلك حرمالهم من العطاء..وقد كان له ذلك.

# وأما النوع الثاني فمنه قول سلم الخاسر يهجو يعقوب بن داوود بعد أن جعله المهدي وزيراً له ٢:

يعقوب ينظر في الأمـــو
 يعقوب ينظر في الأمـــو
 أدخلته فعــــلاً عليـــ

الذي بقي من أعمامه هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد مات بعده صلى الله عليه وسلم. ويعني بابنيه: الحسن والحسين. وبابنته فاطمة رضي الله عنها. وبمريم بنت عمران أم عيسى عليهما السلام

٢ الأغاني/ج١٠ ص١٨٤

يتجلى في هذين البيتين المعنى الساخر المتجسّد في تصوير الوزير الذي يطمح لأمور ويسعى إليها بينما الخليفة غافل عنه، فهو حبيث الناصية ولا يخفى هنا الاقتباس من القرآن الكريم وتحديداً من قوله تعالى: ((كلا لأن لم ينته لنسفعاً بالناصية \* ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة)) أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها.

## ومنه قول مروان بن أبي حفصة ٢:

■ لقد كانت مجالسُنا فساحاً فساحاً فضيَّقها بلحيته ربــــاحُ ا

■ مبعثرةُ الأســــافِلِ والأعالي
 الله في كلِّ زاويةٍ جنـــاحُ '

على الرغم من أن مروان هو سيد الشعر الجدي بين شعراء عصره إلا أنه يثبت هنا تحليه بروح الفكاهة ربما نتيجة مباشرة لاحتكاكه بشعراء منافسين له من كلا الاتجاهين مما أطلعه على نوع الهجاء السائر، فمعلوم أن الهجاء كلما زاد غرابة ووضوحاً سار بين الناس وسهل على الألسن تداوله في مجالس الأنس والمسامرة.

# وقوله يهجو رجلاً°:

■ يا وجه من لا يُرْتَجى نيلُهُ ولستُ بالآمن من ضيرهِ آ

■ كأنه القــــردُ إذا ما مشى يعْتُلُهُ القَــــرَّادُ في سيرهِ `

ا سورة العلق، آية (١٥ - ١٦)

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الديوان/ص٣٨، من الوافر

<sup>&</sup>quot; فساحاً: واسعة

ئ مبعثرة: متفرقة

<sup>°</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص٧٠

۲ ضیره: أذاه

۷ يعتله: يجره

هنا أيضاً تغلب رنة الإضحاك على هذين البيتين، وقد وصف الشاعر المهجو بالغدر والبخل، كما يشبهه بالقرد، وهو ليس بالأمر الجديد على شعراء العصر العباسي إذ نراهم يكثرون من التشبيه بالحيوانات الغريبة التي ربما لم يعتد الشعراء قديماً على رؤيتها.

#### وقول بشار بن برد في هجاء الوزير يعقوب بن داود ١:

- للّهِ دَرُّكَ يامَهْدِيُّ من مَلِكٍ
   للهِ دَرُّكَ يامَهْدِيُّ من مَلِكٍ
- أمّا النّهارَ فنَخْمَاتٌ وقرقرةٌ
   والليلُ يأوي إلى المزمار والعودِ تا

يسخر بشار من الوزير يعقوب بن داود فيصفه بأنه شخص قذر كسول فاسد، وهي من أسوأ الصفات التي قد تُنسب إلى شخص في مكانته من الخليفة..ونلاحظ هنا تشابها كبيراً بين البيت الأول هنا وبين البيت الثاني في مقطوعة سلم الخاسر في المعنى، فكلاهما يُحَذّر الخليفة من اصطناعه يعقوب ابن داود وأن هذا الفعل منه قد يعود عليه بالسوء.

#### وقوله يهجو حماد عجرد ويرميه بالزندقة ٤:

- يابنَ نِهْيا رأسٌ على ثقيـــلُ
   واحتمالُ الرأسين خطبٌ جليلُ
- فادعُ غيري إلى عبادة ربَّيْـــــ ن فإني بواحـــدٍ مشغـــولُ

ويظهر هنا معتقد الزنادقة في وجود إلهين معبودين هما إله الماء وإله النار أو إله الخير وإله الشر، ولقد كانت الزندقة هي التهمة الأثيرة عند شعراء ذلك العصر والتي يلقون بما على أعدائهم عالمين بما تسببه من متاعب ومخاوف على من تثبت تلك التهمة عليهم فيقتلون بسببها.

<sup>·</sup> ديوان بشار بن برد/ج٣ ص١٠٤، وهي من البسيط

<sup>ً</sup> لله درك: لفظة تقال في الثناء والتعجب

<sup>&</sup>quot; النخمات: جمع نخمة وهو ما يقذفه الإنسان من الصدر. القرقرة: التجشؤ لأنه يشبه قرقرة البعير

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص١٤٤

والعجيب أن بشاراً يحصب حمّاداً بحجارة الزندقة وهو من قتل بتهمة اعتناقها!

#### وقوله في هجاء آل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس ١:

■ يا أيها الراكبُ الغادي لطِيَّتِــهِ لا تطلب الخبزَ بين الكلبِ والحوتِ ّ

دینارُ آل سلیمان ودرهمـــهمْ
 کالبابلیین حُفًا بالعفــــاریتِ

■ لا يُوجدان ولا يُــرجى لقاؤهما كما سمعتَ بهاروت ومــــاروتِ

في هذه الأبيات تشبيه طريف هو تشبيه دينار آل سليمان ودرهمهم بالملكين هاروت وماروت وهما الملكان اللذان علما الناس السحر..فهما محروسان بمردة الجن ولا يرجى لقاؤهما كما حُرس دينار آل سليمان فلا يُرجى نيله.

# ومنه قول أبي دلامة "يهجو نفسه :

■ ألا أبلغ إليـــك أبا دلامـــه فليس من الكرام ولا كــرامه المرام ولا كــرامه

إذا لبس العمامة كان قـــرداً

■ جمعْتَ دمامةً وجمعتَ لــؤماً كذاك اللـــؤم تتبعه الدمامهُ °

■ فإن تك قد أصبْتَ نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنـــت القيامهْ

في هذه الأبيات نوع طريف من الفكاهة والتظرف ، وقد أراد الشاعر أن يستدر الضحكات من أفواه الخاضرين مصوراً نفسه في هيئات مختلفة ومشبهاً نفسه بعدد من الحيوانات مما يدعو إلى السخرية

٣ زند بن الجون، شاعر كوفي اسود متظرف،أدرك أواخر العهد الأموي وعلا شأنه في العهد العباسي، واتصل بالعباس والمنصور والمهدي وكانوا يقدمونه وينادمونه ويستطيبون نوادره، وهو شاعر مطبوع وشعره مستحسن، ونظم في كل الموضوعات الشعرية، وكان يجيد المديح والرثاء، توفي سنة ١٦١هــ.

ا ديوان بشار بن برد/ج٢ ص٥٦،وهي من البسيط

الكلب والحوت كلاهما يوصفان بالنهم

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ديوان أبي دلامة/٩، ١، الأغاني/ج٥ ص٢٢٤

<sup>°</sup> الدمامة: البشاعة

المقرونة بالمرح والخضوع لرغبات الخليفة وفي هذا قمة الخنوع والاستسلام لتلك الرغبات، ولقد فضل الشاعر أن يهجو نفسه ليكفي نفسه شر هجاء شخص ممن بالمجلس حوفاً من الانتقام ورغبة في المكافأة وهو نوع نادر من الهجاء وإن لم يكن معدوماً تماماً.

## وقول أبي العتاهية في هجاء المهدي بطلب منه ':

- ما أقبَحَ الأشْيَبَ في الــراح `
- لو شئت أيضاً جُلْت في خامةٍ وفي وشاحين وأوضـــاح
- قدْ نامَ في جُبّةِ مــــلّاح كم من عظيم القـــدر في نفسهِ

قد يكون من الغريب أن يقوم شاعر معروف بمجاء خليفته الذي أكرمه وقربه بمذا النوع من الهجاء الساخر..إلا أن القصة هنا تحكي عن ندم المهدي على ما أصاب الملاح من الفزع حتى فر هارباً قبل أن ينال مكافأة منه بعد أن أطعمه وأمّن له المأوى الدافئ إلى أن وصلت حاشيته.

وهذه الأبيات توضح لنا ثلاثة أمور مهمّة أولها تواضع المهدي ورهافة حسه الذي دفعه إلى أن يعاقب نفسه على فعله مع أنه لم يتعمده، وثانيها براعة الشاعر وسرعة بديهته التي ساعدته على صياغة هذه الأبيات اللاذعة فور أن طلبها الخليفة وقد يكون شيوع الهجاء في ذلك الوقت ووقوع معظم الشعراء فيه سبباً مهمّاً ساعد على سهولة نظمه في كل وقت، وآخرها سهولة الألفاظ مع تضمنها للمعاني الطريفة المستقاة من مشاهدات البيئة الواقعية في ذلك الوقت.

111

<sup>&#</sup>x27; ديوان أبي العتاهية/ ص٩٠، وهي من السريع، وقصة هذا الشعر مذكورة في الديوان

الراح: اليوم الشديد الريح

<sup>&</sup>quot; الأوضاح: شعر المشيب

وبصورة عامة نحد أن الهجاء الجديّ تكثر فيه الألفاظ الجزلة القوية والمعاني المباشرة الواضحة، بينما الهجاء الساخر يقوم على الألفاظ السهلة المنتقاة من قاموس العامة ومعانيه، وكذلك صوره التي تعد دخيلة على المجتمع العربي، أما معانيه فخفيّة حبيثة لا تصل إلى الأفهام إلا بعد تدبر وتفهّم.

وكلا النوعين فيهما كثير من المعاني الدينية والتصاوير القرآنية وهو أمر متوقع ولاسيما حين نتذكر أن خلافة بني العباس قامت على أساس ديني أكثر منه سياسي وكأن الشعراء قد تأثروا بذلك فصاروا ينسبون الصفات الخارجة عن الدين لخصومهم رغبة في استثارة المجتمع العباسي عليهم، إلا أن ذلك لا يخفي ما وقع فيه الشعراء وغيرهم من الاستخفاف بالمعاني الدينية واتخاذها وسيلة حبيثة للنيل من حصومهم.

ومما يجدر بنا أن نلاحظه هنا هو أن الهجاء كان منذ القدم سبباً مباشراً في قيام حروب طاحنة بين قبيلتين أو طائفتين، أو حروب كلامية وشعرية بين شاعرين أو قبيلتين، بينما الهجاء في العصر العباسي دار بين حنسين أو عرقين، وهو ما جعل الشعراء يركزون على تلك الحرب العرقية وينسون مادون ذلك من خلافات وشجارات سخيفة قد تصل إلى حد الإقذاع إلا ألها تظل محصورة بين شخصين يعبران عن آرائهما ومشاعرهما تجاه بعضهما.

#### خامسا ، موضوع الرثاء:

هو تعبير الشاعر عن حزنه وفجيعته بسبب حسارته لشخص عزيز عليه، ويتضمن مدح الميت وذكر صفاته الحسنة، ويختلف عن التعزية بأنه ينبع من ذات الشاعر ويعبر عن ألمه بينما التعزية هي محاولة التخفيف عن أهل الفقيد و تصبيرهم وتذكيرهم بجزاء الصبر وعاقبة الرضا بالقضاء والقدر، وغالباً ما ينظمها الشاعر بغرض التقرب إلى أهل الفقيد ولاسيما إن كان من بيت الخلافة.

## قال مروان بن أبي حفصة في رثاء المهدي':

- إن خُلِّـــــدَت بعدَ الإمام محمَّدٍ نفسي لـــما فرحَت بطول بقائها
- اليــــومَ أظلمتِ البـلادُ وربما
   كُشِفَتْ بغُــرَّتِهِ دُجى ظلمائها ً
- شَغَلَ العيونَ فلن ترى من بعدهِ
   عيناً على أحــــــدٍ تجودُ بمائها '

- روّى الظِّماءَ بواديـاً وعوامـراً عفواً بأرشِيَـةِ النـــدى ودلائها ً

يحق لمروان أن يرثي المهدي بقدر ما يشاء، فقد كان المهدي يقربه ويفضله على غيره ويقدمه على بقية شعراء البلاط، وفي الأبيات تشبيهات جميلة تعبر عن عاطفة حقيقية وحزن عميق، وتلك

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ص ٢١، من الكامل

۲ ثاوياً: دفينا

<sup>&</sup>quot; غرته: غفلته والمراد موته. دجي ظلمائها: ظلامها الحالك

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تجود بمائها: تسخو بدمعها

<sup>°</sup> غبراً: يغطيها الغبار. حواشع: متداعية. فرط بمائها: جمالها الخارق الأخاذ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الصحاح: يعني بهم الأصدقاء المخلصين. المراض: يعني الخصوم. عرفه: سلوكه الحسن من صبر ومعروف وكرم

العوامر: الأماكن العامرة بالسكان ويعني الحضر. أرشية الندى: حيوطه

التشبيهات ترتبط بحياة الملوك ومظاهرها إذ يمكن للقارئ أن يكتشف بأن الفقيد هو الخليفة حتى قبل أن يقرأ مناسبة القصيدة. ولكن تلك اللغة الملكية قد تكون غضت قليلاً من طابع الحزن وأشاعت بدلاً منه طابع التكلف الرسمي الجاف.

وربما كان مروان متعمداً لذلك لأنه كان شاعر البلاط، ويتوقع منه أن يرثي الخليفة بقصيدة فخمة يستخدمها أهله وحاشيته في ندبه في المحافل الرسمية.

## وقال في رثاء معن بن زائدة الشيباني :

■ أقمنا باليمامة بعد مــعن مُقاماً لا نريــد به زوالا

■ وقلنا أين نرحـل بعد معنِ وقد ذهب النّوالُ فلا نوالا

نرى في هذين البيتين أن الشاعر يربط تعلقه باليمامة موطنه الهانئ الذي عاش فيه أجمل أيام حياته في سعة ورخاء عيش لا يحتمل فراقه بحياة الممدوح، ولكنه في البيت الثاني يصرح بسبب هذا التعلق ألا وهو النوال أو العطاء الذي كان يناله من الممدوح، فلما قُتل معن نضب ينبوع الكرم الذي كان يغدق على الشاعر ويؤمن له تلك الحياة الرغيدة.

وفي البيتين بساطة في التعبير ووضوح في المعاني وبعد عن التعقيد، إلا أن العاطفة فيهما باردة نوعاً ما لأنها تظهر تعلق الشاعر بعطاء الممدوح لا بالممدوح نفسه.

## وقال يرثي حماداً الراوية ٢:

وأكرمُ قبر بعدَ قبــــر محمدٍ
 نبيِّ الهُدَى قَبْـــرُ بماسَبَذَان ً

■ عجبتُ لكفٍّ هالتِ التُّربَ فوقه ضحىً كيف لم ترجِعْ بغير بنان

الأغاني/ج٥ ص٣٠٢

r ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص ١٣١، من الطويل

<sup>&</sup>quot; ماسبذان: اسم مكان..سبق التعريف بموقعه في ص ٥ من هذا الكتاب

يستخدم هنا أسلوب التعجب من الكف التي أهالت التراب على فقيده الغالي، وكيف أنها سلمت من اللعنة التي كانت تستحقها حزاء لما فعلت، مما يدل على مكانة المتوفى من الشاعر، ربما لأن حماداً كان من أنصار الاتجاه التقليدي.

# قال أبو دلامة يرثي زوجته أمّ دلامة مدّعياً موتماً':

- وكُنّا كزوجٍ من قطاً في مفــازةٍ
   لدى خفض عيشٍ ناعمٍ مؤنقٍ رغدٍ `
- فأفرَدَنى ريب الزمان بصَـــرْفِه ولم أر شيئاً قـــطُّ أوحشَ من فردِ

في هذين البيتين تصوير بالغ الرقة والشفافيّة وموسيقى حزينة تستدر العطف، فالشاعر يشبه نفسه وحليلته بزوجي قطا عاشا في حياة هانئة رغيدة فقد أحدهما رفيقه فبقي وحيداً بائساً لا أنيس له، وهي صورة حميمة تدل على التقارب والتعلق الكبير بينهما، ونلاحظ أن التصوير مستقى من البيئة البدوية.

# قال سلم الخاسر في رثاء البانوكة بنت المهدي :

- أودى ببانوكة ريب الزمان مؤنسة المهديّ والخيــــزران مؤنسة المهديّ والخيــــزران مولودة حنّ لها الوالـــــدان
   لم تنطو الأرض على مثلـــها مثلـــها أصبحت من زينة أهل الجنان
   بانوك يابنت إمام الـــهدى أصبحت من زينة أهل الجنان
- بكت لك الأرض وسُكّانها في كل أُفْقِ بين إنسٍ وجانْ

ا ديوان أبي دلامة/ص٥٣ الأغان/ج٥ ص٤٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> القطا: طائر صحراوي يشبه الحمام

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ريب الزمان وصرفه: مصائبه

الأغاني/ج١٠ ص١٨١

في هذه الأبيات نموذج واضح للرثاء الذي كان يحظى به الخلفاء وكبار الحاشية في عصر بني العباس، وهو الرثاء الممزوج بالمواساة المتفائلة بأن الفقيد هو من أهل الجنان وأنه انتقل إلى حياة أفضل من حياته في الدنيا، وهي أقوى مواساة قد يحظى بها أهل الفقيد لولا ملحوظة صغيرة وهي أن مصيره مجهول فهو قد صار بين يدي الله عز وجل ولا علم لنا به.

كما نلاحظ المبالغة في تصوير الفجيعة على الميتة حتى إن الأرض بكل من فيها بكت حزناً على فقدها..وهي كما ذكرنا مبالغة معتادة في رثاء الملوك وأبنائهم.

# وقال أبو العتاهية يرثي يزيد بن منصور خال المهدي وكان باراً به ١:

- أَنْعَى يزيداً لأهل البدو والحضر
- ياساكن الحفرةِ المهجور ساكنها بعــد المقاصر والأبوابِ والحُجَر
- وَجدتُ فقدكَ في شِعري وفي نشري آ
- فلستُ أدري جزاك اللهُ صالحةً
   أمنظري أسوأُ هو فيكَ أم خبري

في هذه المقطوعة يقارن بين الحياة والموت والانتقال من حال إلى حال، وهو يردد الحديث عن كرم المتوفى وفضله على الشاعر، وهو أمر شائع في رثاء علية القوم إذ يركز الشاعر على موضوع حرمانه من مصدر رزقه ورفاهيته مما يمنح رثاءه الطابع الرسمي لا الشخصي الحميم.

ونلاحظ هنا أن موضوع الرثاء عند أبي العتاهية يتداخل كثيراً مع الزهد والتذكير بتغير الحال، وكأن الرثاء هو النواة الأولى التي لفتت الشاعر إلى موضوع الزهد الذي برع فيه فيما بعد وتقدم به على شعراء عصره.

117

<sup>·</sup> ديوان أبي العتاهية/ ص١٨٩، من البسيط

۲ النشب: العقار والمال

وبصورة عامة نرى أن الرثاء يختلف بحسب مكانة الشخص المرثي من الشاعر، فإذا كان الفقيد من الأسرة المالكة أو من عِلِيَّةِ القوم وجدنا ضروب المبالغة في تعداد صفاته الحسنة مع ارتفاع رنة المواساة والتعزية بالتأكيد على مصيره الحسن فهو من أهل الجنة!!

أما إذا كان الفقيد شخصاً مقرباً من الشاعر فنجد أن العاطفة الصادقة هي المسيطرة على القصيدة كما تقل كلمات المواساة وكأن الشاعر يرى أن تلك المواساة لن تخفف عنه ولن تعبر عن حقيقة شعوره تجاه الفقيد فكل مواساة العالم لن تعوضه عمن فقد.

#### سادسا 🗼 :موضوع الفخر:

الفخر هو أن يتغنى الشاعر بأمجاد قومه أو نسبه أو تراث أحداده أو بصفات حسنة ينسبها إلى نفسه أو إلى آبائه أو قومه سواء كان صادقاً أم مدعياً.

وبعد أن كان العرب قديماً ينسبون إلى أنفسهم الشجاعة والشهامة والكرم والبلاغة وسداد القول والانتصارات والعدد والحلم والأناة والنسب العربي الخالص وغيرها من الصفات التقليدية المعروفة، نحدهم في العصر العباسي يضيفون إلى تلك الصفات أموراً جديدة على رأسها الفخر بالنسب الأعجمي والفخر بقوة القريحة الشعرية والتفوق على الأقران أ.

# قال مروان بن أبي حفصة مفتخراً :

دهب الفرزدق بالفَخار وإنــــما

ولقد هجا فأمَض أخطـــل تغْلِب

■ كلُّ الثلاثةِ قـد أبـــرَّ بِمَدْحِهِ

ولقد جريْتُ مع الجِيـــادِ فَفُتُها

ما نالتِ الشُّعَراءُ مـن مُسْتَخْلَفٍ

عَزَّتْ مَعَاً عندَ الملوكِ مقالـــتي

وحوى اللُّها ببيانـــه المشهور"

وهجاؤهُ قد سارَ كـــلَّ مسير'

بعِنان لا شَبِــم ولا مبهــور°

ما نلتُ من جاهٍ وأخــــذِ بدور ٦

ما قالَ حيُّهُمُ مــع المقبـــور <sup>٧</sup>

حُلْوُ القصيدِ ومُرُّهُ لجــــرير

<sup>&#</sup>x27; فن الفخر هو فن مرن تابع لعصره ومجتمعه، لذلك وحدت الاختلافات بين المجتمعات القديمة والمعاصرة في المعايير التي يفخر بما الشاعر بنفسه أو بقومه

٢ ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص٦٧، من الكامل

<sup>&</sup>quot; أمض: آلم. اللها: جمع لهوة وهو أفضل العطاء

أبر: اعترف بتفوقه في المديح

<sup>°</sup> فتها: سبقتها. شبم: بارد. البهر: الإعياء

بدور: جمع بدرة وهو كيس يحفظ فيه المال

۷ عزت: غلبت

ولقد حُبيتُ بألفِ ألفِ ألفِ أم تُثبُ إلا بسيبِ خليفةٍ وأميسرٍ ما ولت أنفُ أن أُؤلِّف مِدْحَةً إلا لصاحبِ منبرٍ وسريسرٍ ما خرّني حسدُ اللئامِ ولم يزلْ ذو الفضلِ يحسدُهُ ذوو التقصيرِ أروي الظّماءَ بكُلِّ حوضٍ مُفعَمٍ جوداً وأترعُ للسِّغابِ قُدُوري أُوطَي الظّماءَ بكُلِّ حوضٍ مُفعَمٍ من كُلِّ تامِكَةِ السنامِ عقيسري وتظّلُ للإحسانِ ضامِنَةَ القِرى من كُلِّ تامِكَةِ السنامِ عقيسري أُعْظَى اللهُا متبرِّعاً عَـوْداً على بدءٍ وذاكَ عليَّ غيسرُ كثيرِ وإذا هَدْرتُ مع القُرُوم مُحاضِراً في موطِسن فَضَحَ القُرومَ هديري وإذا هَدَرْتُ مع القُرُوم مُحاضِراً

في هذه الأبيات تعلو رنة الغرور و الشعور بالعظمة عند الشاعر حتى إنه أباح لنفسه أن يحكم على شعر ثلاثة من فحول الشعراء المعروفين، ولم يكتف بذلك وحسب بل تمادى به الأمر حتى حكم لنفسه بأنه يفوقهم شاعرية ومكانة، جاعلاً من الجوائز والأعطيات الدليل الحسي الثابت على صحة هذا الأمر!

ونلاحظ استعماله للأساليب التقليدية في فخره، كما أن فخره خلا من الشعوبية مما يدل على ولائه الصادق تجاه مواليه العرب على الرغم من شيوع جو الحرية الذي يتيح للشعراء الافتخار بأصولهم الأعجمة.

# وقال بشار بن برد مادحاً المهدي ومفتخراً بخراسان ":

" مفعم: زاخر. أترع: أملأ. السغاب: الجوعي

الحبيت: أعطيت. تثب: تعطى. سيب: عطاء

۲ آنف: اشمئز.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> القرى: طعام الضيف. التامكة: الناقة. العقير: المنحور

<sup>°</sup> القروم: الأسياد

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ديوان بشار بن برد/ج٢ ص٢٩٧، والقصيدة من البسيط، وسبب فخره بخراسان هو أن أصله منهم وقد استغل ذلك ليثبت للمهدي أنه من شيعته أي من أهل خراسان الذين كان لهم دور ظاهر في قيام الدولة العباسية

| ومن خراسانَ جندٌ بعدَ أجــــنادِ              | <ul> <li>دونَ الخليفةِ منّا ظلُّ مأســـدةٍ</li> </ul> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ويحسنون جــوارَ الواَرِدِ الصّــادي ٢         | <ul> <li>قومٌ یذبونَ عن مـــولی کرامتهمْ</li> </ul>   |
| وشبّتْ الحربُ ناراً بعدَ إخـــــمادِ          | <ul> <li>للّهِ درّهمو جنداً إذا حَمِســـوا</li> </ul> |
| إذا علا زأرُ آســـادٍ لآســــادِ"             | <ul> <li>لا يفشلون ولا تُرجــى سُقاطَتُهم</li> </ul>  |
| ركض الجيادِ وهزُّ المِنْصَلِ البادي           | <ul> <li>إنّا سَراةُ بني الأحــرارِ وقرنا</li> </ul>  |
| حتى سبأنا بأسيافٍ وأغمــــادِ °               | <ul> <li>في كل يومٍ لنا عيـدٌ وملحــــمةٌ</li> </ul>  |
| ولا نضِـنُ على راحٍ بأصـفـــادِ `             | <ul> <li>لا نرهبُ القتلَ إن القتل مكرمةٌ</li> </ul>   |
| والقاسطــــون على جـهْدٍ وإسبادٍ <sup>٧</sup> | <ul> <li>سُقنا الخلافة تحـــدوها اسنَّتُنا</li> </ul> |
| فُسطاطَ مُلْكٍ بأطنابٍ وأوتـــــادِ ^         | <ul> <li>حتّى ضربنا على المهديِّ قُبَّتَهُ</li> </ul> |

هنا يفخر بشار بأصله الأعجمي دون حوف أو وجل، ويمكن أن نقول إنه جاء هنا بجرعة مخففة من الشعوبية التي شاعت في ذلك الوقت، حفف من حدها تذكير الخليفة بفضل الفرس في قيام الحكم العباسي.

<sup>T</sup> يذبون: يدفعون و يحامون، والوارد: الذي يأتي ماءهم، والصادي: العطشان

الأسدة: مكان الأسود

<sup>&</sup>quot; السقاطة: ما يتركه الناس من ديء الطعام والثياب، وأراد به هنا الضعفاء من الناس المنهزمين

أ سراة: بفتح السين جمع سري وهو الشريف ذو المروءة

<sup>°</sup> العيد هنا: عيد النصر. والملحمة: تلاحم الجيشين واحتلاطهما عند الهجوم. وسبأنا: أسرنا، وأصل السبي الحبس

<sup>&</sup>lt;sup>ت</sup> نضن: بكسر الضاد وفتحها: نبخل. الراح: جمع راحة وهي اليد. والأصفاد: جمع صفد وهو الوثاق والقيد

القاسطون: الجائرون الحائدون عن الحق، إسباد: دهاء وحديعة

<sup>^</sup> الأطناب: جمع الطنب وهو حبل طويل يُشدّ به السرادق

ونجد بصورة عامة أن شعراء الفخر اعتمدوا اللغة البدوية والأسلوب التقليدي في الفخر، إذ كان الفخر والمديح من أهم الموضوعات التي تمسك شعراؤها بمنهج الفحول لما تتطلبه من فخامة ولغة قوية جزلة ارتبطت عادة بالاتجاه التقليدي العريق.

#### سابعا 🗼 : موضوع الاعتذار:

فن الاعتذار هو فن معروف منذ العصر الجاهلي، وقد اشتهر به النابغة الذبياني ، وهو أن ينظم الشاعر قصيدة يعتذر فيها عن ذنب اقترفه أو يدفع بما تحمة اتحم بما أو يفسر فعلاً مكروهاً صدر منه مع إظهار الندم وطلب الصفح، وعادة ما تكون قصيدة الاعتذار موجهة لملك أو أمير أو كبير قوم، وكان نادراً في العصر الجاهلي لما كان فيه من خنوع وضعف ينافي طبيعة البدوي المعروف بعزة النفس والإباء، وكذلك لم يكن رائحاً في العصرين التاليين بسبب استمرار السيادة العربية ، إلا أنه شاع في العصر العباسي ونظم فيه كثير من الشعراء لعدة أسباب منها امتزاج الثقافة العربية بغيرها من الثقافات ولاسيما الفارسية والرومية والهندية مما فتح أعين الشعراء على طريقة مخاطبة الشعراء لملوكهم ولاسيما أن تلك الأمم عرفت بتقديس الملك ووضعه في مقام الآلهة أحياناً.

كما أن ظروف الحياة قد تغيرت وأصبحت أكثر كلفة واعتماداً على المادة، فكثر الحسد بين الشعراء وصاروا يلجأون إلى الوشاية ببعضهم وتدبير المكائد ضد منافسيهم مما دفع الشعراء للجوء إلى الاعتذار كلما شعروا بخطر أو مكيدة أو وشاية، ولا ننسى أن معظم هؤلاء الشعراء ليس له صنعة سوى الشعر فهو مصدر رزقه الوحيد وبوابته الأثيرة التي تكسبه ما يؤمن له حياة رغيدة ومكانة مرموقة، لذلك علت حدة التنافس بين الشعراء لكسب رضى الحكام وأصحاب النفوذ، وهذه نماذج لبعض قصائد الاعتذار:

## قال مروان بن أبي حفصة معتذراً إلى المهدي بعد أن وشي به إليه الوزير يعقوب بن داود ٢:

- ◄ خَلَت ْ بعدنا مـــن آل ليلى المصانع ُ وهاجت لنا الشوق الديارُ البـــلاقع ُ "
- أبيت وجنبي لا يُـــــلائمُ مضجَعاً إذا ما اطمأنت بالجنوبِ المضاجع على المنافق ال

ل النابغة الذبياني: شاعر حاهلي من أصحاب المعلقات، برع في فن الاعتذار وقيل عنه: (أشعر الناس...النابغة إذا رهب)

لا ديوان مروان بن أي حفصة/ ص٧٦، من الطويل
 المصانع: المباني. هاج: أثار. البلاقع: جمع بلقع: المكان الخالي

به احتزَّ أنفى مُدمِنُ الضِّغن جادِعُ ١ بلا حَدَثٍ إنى إلى اللهِ راجـــعُ ٢ سوى حلــمِهِ الصافي مــن الناس شافعُ بغير الذي يرضى بـــه ليَ صـــانعُ ا وللحق نورٌ بين عينيهِ ســـاطعٌ " على غيره مـن خشية الله خاشعُ فعُذري إن أفضى بي البابُ ناصعُ وقد أُنشبتْ في أخدَعيهِ الجوامعُ ' وأنهضَهُ معرُوفُ للتابعُ " عليهِ بإنـــعام الإمام الصَّنائعُ ٦ وما ملك ً إلا إلي الذرائع ٢ فلمْ أدر منه ما تُجِــن الأضالِعُ^ لإخوانِهِ قولاً لــه القلبُ نائعُ ١ وإنى لكَ المعروفَ والقدْرَ جامعُ' ا

■ أتانى من المهديِّ قــــولُّ كأنما ■ وقلتُ وقد خِفـتُ التي لا شَوِّي لها ومالى إلى المهديِّ لــو كنتُ مُذنبـاً ولا هو عند السُّخطِ منــه ولا الرضا علیه مــــن التقوی رداء یکننه مــــن يُغَضُّ له ط\_رفُ العيـون وطرفُهُ هل البابُ مفض بي إليكَ ابن هاشم ■ أتيتُ امْراً أطلقتَهُ مــــن وثاقِهِ وجلًى ضبابَ العُـدم عنــه وراشَهُ ■ فقلتُ وزيرٌ ناصـــــــــ ُ قد تتابعتْ وإن كانَ مطوياً على الغــدر كَشْحُهُ و قُلْ مثلَ ما قالَ ابن يعقوبَ يوسُفُ

■ تنفّسْ فلا تثريبَ إنك آمـــــنُ

المدمن: مداوم. الضغن: الحقد. جادع: قاطع

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> لاشوى لها: لا قاتلة لها

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> یکنه: یجلله. ساطع: مضیء

<sup>·</sup> وثاق: قيد. الأحدع: عرق حفي في جانب العنق. الجوامع: القيود

<sup>°</sup> العدم: الفقر. راش: أعطى

للصنائع: جمع صنيعة: أي المعروف V

۷ الذرائع: جمع ذريعة: أي سبب

٨ كشحة: جنبة. تجن:تضمر

٩ نائع: جائع

۰ ا تثریب: عتاب ولوم

#### ■ فما الناسُ إلا نـــاظرٌ مُتَشَوِّفٌ إلى كل ما تُســدي إلى وسامعُ \

في هذه القصيدة يعتذر مروان إلى خليفته مستخدماً أسلوب المدح والتضرع وإظهار الولاء والخضوع، وقد بدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار متمسكاً بعمود الشعر التقليدي حتى في اعتذاره، وألفاظ القصيدة بدوية وكذلك صوره ، وقد انتقل من المقدمة الطللية إلى تصوير حالته النفسية عند وصول خبر غضب المهدي عليه، كما صور مشاعر الخوف والرجاء التي تناوشته، إلا أنه تعمد التصريح بردة فعله الأولى تجاه ما سمع و كانت الاسترجاع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهي خطوة ذكية تستدر تعاطف الخليفة ورضاه عن الشاعر المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم يبدأ الشاعر في مدح الخليفة ونعته بصفات الحلم والتقوى والخوف من الله عز وحل، ثم بعد أن يستشعر هدوء الخليفة وانجلاء الغضب عنه يبسط عذره ويدافع عن نفسه ويبرأ من تلك التهم التي الصقت به من قبل الوزير الذي يكن في قلبه حقداً وغدراً لم يتنبه الشاعر إليه إلا بعد أن وقع في الشرّك، وفي نهاية المطاف يطلب من المهدي أن يرأف به كما رأف يوسف عليه السلام بإخوته فعفا عنهم، ولاسيما أن الشاعر المعروف عرضة لشماتة أعدائه إذا ما تعرض للعقاب.

#### وقال سلم الخاسر معتذراً للمهدي بعد أن علم بغضبه عليه لمدحه بعض العلويين ٢:

- - اسمع فداك بنو حوّاء كلّـــهمُ
  - فقد حلفت عمينا غير كاذبـــة

- تكاد من خوفها الأحشاء تضطربُ
- وقد يجورُ برأس الكاذب الكذبُ
- يوم المغيبة لم يُقطع لها سبـــبُ

ا متشوف: شاحص. تسدي: تحسن

٢ الأغاني/ج١٠ ص١٨٢

- ألا يُحالفَ مدحى غيركم أبـــداً
- ولو ملــكت عنان الريح أصرفها
- مولاك مسولاك لا تُشمت أعاديه

- ولو تلاقى عليّ الغَرْضُ و الحــَقَبُ
- في كلّ ناحيةٍ ما فاتها الطـــلبُ
- فما وراءك لي ذكرٌ ولا نســـبُ

تدور معاني الاعتذار في هذه القصيدة حول نفس المعاني في قصيدة مروان ولكن بلغة أسهل، فهو يصف حالة الخوف التي انتابته عندما علم بغضب المهدي، ثم بدأ يقسم ويكرر القسم بأنه بريء من تلك التهم وأنه لن يعود إلى ارتكاب ذلك الجرم وهو مدح غير العباسيين، ويختم قصيدته كما ختم مروان قصيدته بالتذكير بشماتة الأعداء لو وقع العقاب عليه.

# ومنه قول نُصيب الأصغر المعتذراً عن أمر ارتكبه ":

- تأوّبني ثِقلٌ مـن الهمِّ موجِـــعُ
- همومٌ توالتْ لو أطاف يسيـــــرُها
- ولكنّها نيطَتْ فناء بحـــملها
- اليك أمير المؤمنين ولم أجيد
- تلمّسْتُ هل من شافع لي فلم أجـدْ
- لئن جلّت الأجـرامُ مني وأفظَعْتُ
- لئن لم تسعْني يابن عمِّ محـــمدٍ

- فأرّق عيني والخليُّـون هُجّـعُ
- بِسَلْمِي لظلَّتْ شُمُّها تتصــــدَّعُ
- جهيرُ المنايا حائنُ النّفْس مجزعُ"
- فخِلْتُ دُجي ظلمائها لا تَقشَّعُ
- سواكَ مُجيراً منكَ يُدنى ويمنــعُ
- سوى رحمةٍ أعطاكها الله تشفعُ
- لعفوكَ عن جُرمي أجـلُّ وأوسـعُ
- لما عجزت عني وسائلُ أربـــعُ

ا نُصيب مولى المهدي، اشتراه المهدي في حياة المنصور، فلما نبغ وقال الشعر أعتقه، كان شاعراً ظريفاً ،مدح المهدي،وله قصائد في الوصف والاعتذار وشعره جيد

الأغاني/ج١٢ ص٦

٣ تراءى له الموت عيانا

- طُبعْت عليها صبغة ثم لم تــــزلْ
- تغابيك عن ذي الذّنبِ ترجو صلاحه
- وأنَّكَ لا تنفكُ تُنْعــــِشُ عاثـــراً
- وحلمك عن ذي الجهل من بعد ما جرى
- ففيهن لي إمّا شفــــغن منافــع ً
- مناصحتى بالفعـــل إن كنت نائياً
- وثانية طنّي بك الخــــير غائباً
- وثالثة أنّي على ما هويتَـــــه
- ورابعة أنّي إليك يســـوقني
- وإنّى لَمولاكَ الذي إن جفــــوتَهُ
- وإنّي لَمولاكَ الضعيـــفُ فأعْفِني

على صالح الأخلاق والدين تُطبعُ وأنت ترى ما كان يأتي ويَصْنعُ لطارتْ به في الجـوّ نكباءُ زعْزَعُ ولم تعترضْه حين يكبو ويخْمَعُ\ به عَنقٌ من طائش الجهل أشنعُ \

وفي الأربع الأولى إليهـن أفــزعُ إذا كان دان منك بالقول يخــدعُ

وإن قلتَ عبدٌ ظاهر الغَشِّ مُسبعٌ "

وإن كثّر الأعداء فيّ وشنّــعوا

ولائي فمولاكَ الذي لا يُضــــيَّعُ

أتى مستكيناً راهـــــااً يتضرّعُ

فإنّي لعفو منك أهلٌ وموضـــعُ

يبدأ بوصف همه وحوفه بعد أن بلغه حبر غضب الخليفة عليه، وكيف أنه سارع إلى الخليفة ليعتذر منه ويطلب عفوه،وتكتنفه روح التفاؤل لما يعلمه عن الخليفة من صفات دينية أخلاقية تدفعه إلى العفو عن المسيء والصفح عن المخطئ.

وقد استخدم هنا طريقة التقسيم أو تعداد الأسباب التي تدفع المهدي إلى العفو عنه وكأنه يذكره بها مختتماً أبياته بتجديد الولاء للخليفة وتأكيد الخضوع له.

177

المخمع: يعرج في المشي، وهو كناية عن التعثر

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> العنق: نوع من السير

<sup>&</sup>quot; مسبع: حبيث

#### وقال أبو العتاهية معتذراً للمهدي وقد أعرض عنه ١:

بين العُمومةِ والخُــــؤو
 لَـــــةِ والأُبوّةِ والجدودِ

■ فإذا انتَميْتَ إلى أبيـــــ للشيدِ " للشيدِ " للشيدِ المشيدِ " المشيدِ المشيدِ " المسيدِ " المسيدِ

• وإذا انتمى خالٌ فــــما خالٌ بأكرمَ من يزيـــدٍ<sup>4</sup>

نلاحظ هنا أن أبيات الاعتذار تنتمي إلى الاتجاه التجديدي، ونلاحظ ألها مقطوعة صغيرة مختصرة بعكس القصائد التقليدية السابقة، كما ألها تميزت بالوحدة الموضوعية والأسلوب المباشر، واشتملت على المدح ولكنها لم تتضمن معاني الخضوع ودفع التهمة التي حفلت بها قصائد التقليديين.

ونجد بصور عامة أن شعر الاعتذار قد شاع في عصر المهدي لأسباب متعددة أهمها شيوع روح التنافس التي ولدت الحقد في النفوس وكثرة المكائد والتهم الباطلة.

#### كما نحد أن قصائد الاعتذار انقسمت إلى اتحاهين:

١. تقليدي: وهي قصائد تلتزم بعمود الشعر القديم الذي يذكرنا بقصائد النابغة بما تحويه من معاني الخضوع والخوف والتذلل للخليفة ومخاطبته بألفاظ التقدير والاحترام مما يمنحها طابعاً رسمياً مهيباً، كما ألها تبدأ عادة بوصف الحالة النفسية لدى الشاعر عند تلقيه الخبر وكيف أن مشاعر الخوف قد احتاحته حتى ملكت كل كيانه مما دفعه إلى المسارعة إلى الخليفة للاعتذار منه وبسط حجة براءته مما نُسب إليه.وهم يعمدون إلى تلك المقدمات وكألهم يقدمون للخليفة جرعة حجة براءته مما نُسب إليه.وهم يعمدون إلى تلك المقدمات وكألهم يقدمون للخليفة جرعة براءته المعدون المحتود المحتود

<sup>·</sup> ديوان أبي العتاهية/ص١٣٦، من مجزوء الكامل

للدابر: الكريم الأبوين. المناسب: جمع نسب على غير قياس. العديد: كثرة العدد الم

المشيد: العالي البنيان

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> يزيد: يعني يزيد بن منصور، وكانت أم المهدي بنت منصور الحميري

مهدئة حتى إذا ما وجدوا الوقت المناسب وظهرت عليه علامات الهدوء انتهزوا الفرصة في بسط أعذارهم وطلب العفو مضمنين في طيات ذلك صفات المدح والتبجيل للخليفة، لذلك كانت قصائد الاعتذار عند التقليديين مطولة مفصلة، وغالباً ما تختم بذكر العار الذي سيلحق بالشاعر إن وقعت عليه العقوبة، مما يدل على مدى حوف أولئك الشعراء على مظهرهم الاحتماعي كما يدل على كثرة الحساد الشامتين من حولهم.

بحدیدی: وهو یقوم علی مقطوعات قصیرة مختصرة ومباشرة وأوزان حفیفة ولغة عامیة سهلة نزعت منها ذلك الطابع الرسمي الفخم الذي تطبعت به قصائد التقلیدیین.

#### ثامنا 🗼 : موضوع الزهد:

#### قال الحسين بن مطير ':

■ وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها فقيـــــرُها

■ فلا تقرب الأمر الحرام فإنّـــه حلاوته تفنى ويبقى مريــــرها

وكم قد رأينا من تغيّر عيـــشةٍ

يركز الحسين في أبياته هذه على تغير حال المرء من الغنى إلى الفقر أو من الفقر إلى الغنى مما يترك العبد في حال بين الرجاء والخوف، كما يحث العبد على ألا يأمن مكر الدنيا ولكن لا ينبغي له أن ييأس منها أيضاً، وتغير الحال قد يشكل ظاهرة احتماعية متكررة في ذلك الوقت ولاسيما بين الشعراء الذين تتفاوت معيشتهم بحسب تمكنهم من صنعتهم.

كما أن الشاعر يحذر من الكسب الحرام إذ كان المرء معرضاً له في بيئة شاعت فيها الحريات وتخلصت من قيود الحلال والحرام.

#### وقال أبو العتاهية في الزهد :

■ تُهينُ المُكرمينَ لها بصُــغْرِ وتُكرمُ كلّ من هانت عليـــهِ٣

الأغاني/ج٨ ص٢٨٢ (وردت كما يلي:

وقد تغدر الدنيا فيضحى فقيرها غنياً ويغنى بعد بؤس فقيرها

وأظنه خطأ مطبعي

۲ ديوان أبي العتاهية/ص٥١١، من الوافر

" الصغر: التحقير، يريد أن الدنيا ليست عادلة في معاملة الناس

تدور الأبيات حول اشتغال الناس بالدنيا وافتتالهم بها حتى بلغوا حد الطمع فلم يكتفوا منها حتى سببت لهم الألم والعذاب، وهي معروفة بغدرها وإعراضها عن طالبيها بينما تقبل عمن يعرض عنها ويزهد فيها، فعلى الإنسان أن يكتفي بحاجته الضرورية منها وألا يطمح للاستزادة من متاعها.

وقد يكون تركيز الشاعر على إعراض الدنيا ناجماً عن تجربة شخصية مر بها، فالحسين لم يكن كثير الاتصال بالخلفاء، وربما مرت به فترات كسد فيها شعره بسبب معركة القديم والجديد، فشعر المحددين غير الرسمي هو الرائج، بينما شعر التقليديين الرسمي هو مصدر تكسبهم، أما التقليديون المغمورون فلا مكان لهم هنا وإنما هي فترات تمر بهم فيصبحون محظوظين أو العكس.

# و دخل أبو العتاهية يوماً على المهدي بعد وفاة ابنته البانوكة وكان قد سلا وضحك بعد أن امتنع

## عن الطعام والشراب مدة حزناً عليها :

- ما للجديدين لا يبلى اختــلافهما وكلُّ غضِّ جديـــــدٍ فيهما بالي ّ
- يا من سلا عن حبيبٍ بعدَ ميتتهِ كم بعد موتِكَ أيضاً عنكَ من سال<sup>٣</sup>
- كأنَّ كُلَّ نعيـــــم أنتَ ذائِقُهُ من لذة العيش يحكي لمعــة الآل<sup>؛</sup>
- لا تلعبَنَّ بــكَ الدنيا وأنت ترى ما شئتَ من غيـــر فيها وأمثال °
- ما حيلةُ الموتِ إلا كلُّ صالحـةٍ أو لا فما حيـــلةٌ فيه لمحتال

فهذه أبيات هي في مجملها تدور حول الزهد في الحياة والاستعداد للموت، وهي على عكس أبيات الحسين بن مطير تسودها نزعة من التشاؤم.

ا ديوان أبي العتاهية/ ص٢٨٧، من البسيط

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الجديدان: الليل والنهار. الغض: الطري الناعم

۳ سلا: نسى

أ يحكى: يشبه. الآل: السراب

<sup>°</sup> غير: مصائب

ونرى بصورة عامة أن شعر الزهد في عهد المهدي كان قليلاً جداً إذا ما قارناه بعهد من بعده، والسبب في ذلك هو أن الدولة كانت ماتزال في بدايتها، كما كانت حديثة عهد بالاستقرار الداخلي مما أشاع جواً من الأمن المقترن بالرخاء و الحرية، فانغمس الناس في أنواع اللذات وتكالبوا على متاع الدنيا، ولم تبدأ الصحوة الدينية الزهدية إلا في أواخر عهد المهدي.

ونجد أن الزهد صيغ بلغة سهلة قريبة من أفهام الناس وابتعد عن الغريب والبعيد المستعصي على الفهم، لأن صعوبة التعبير تولد النفور في النفوس وبذلك تنتفي الفائدة منه.

#### تاسعا 👢 :الشعر الاجتماعي:

#### التعازي والتهاني:

كثرت في عصر المهدي قصائد التهاني والتعازي نظراً للنشاط الذي امتازت به الحياة العباسية وتعدد المناسبات الاجتماعية والسياسية. وإقبال الشعراء على هذا النوع من الشعر الاجتماعي ناجم عن اطلاعهم على كل مستحدات العصر ومحاولتهم لفت الأنظار إليهم و الدعاية لأنفسهم عند الخلفاء وحاشيتهم وكبار القوم، لذلك نجد أن معظم هذه القصائد اتخذت الطابع الرسمي لارتباطها بأحداث الدولة و بيت الخلافة.

وفي كثير من تلك القصائد الرسمية نجد أن الشاعر يجمع بين التهنئة والتعزية، والتهنئة هي أن يظهر الشاعر حفاوته وتمنياته الطيبة تجاه الشخص المعني لمنصب تولاه أو مال أو ولد رزقه وما إلى ذلك من مناسبات اجتماعية تتطلب التهنئة.

أما التعزية فغالباً ما تتخذ الطابع الرسمي لأنها تكون موجهة إلى أهل الفقيد نوعاً من المواساة والتسلية لهم عما أصابهم وتذكيرهم بأفعاله الصالحة التي سيجزيه الله عنها خير الجزاء، وإن كانت تلك الأبيات على قدر من الجودة وأعجب بها أهل الفقيد فإنهم يستخدمونها في ندبه، لذلك تكون معظم تلك التعازي قيلت بناء على طلب أهل الفقيد ، وتكون موجهة غالباً إلى أهل بيت الخلافة وعلية القوم.

## قال أبو دلامة معزياً المهدي في وفاة المنصور ومهنئاً إياه بتوليه الخلافة ١:

- عينان واحدةٌ تُــــرى مسرورةً بإمامها جذلى وأخرى تُــــذرفُ٢
- تبكي وتضحكُ مَرَّةً ويســـوؤها ما تعـــرفُ

ا ديوان أبي دلامة /ص٨٢، من الكامل

۲ جذلي: فرحة

| ويسرُّها أن قام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <ul> <li>فيسوؤها موتُ الخليفةِ مُحْــــرِماً</li> </ul>                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شَعْرًا أُرَجِّلَهُ وآخَـــــرَ أُنتِفُ               | <ul> <li>ما إن رأيت ولا سمعت كما أرى</li> </ul>                             |
| فأتاكُمُ من بعدهِ مــــن يخلُفُ                       | <ul> <li>هلك الخليفةُ يا لَأُمَّةِ أحــــمدٍ</li> </ul>                     |
| ولذاكَ جنَّاتِ النعيمِ تُزَخْـــرَفُ                  | <ul> <li>أهدى لهذا الله فضل خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| واستشرفوا لمقام ذا وتشـــــرّفوا                      | <ul> <li>فابكوا لمصرع خيركُمْ ووليًـــكُمْ</li> </ul>                       |

استطاع الشاعر أن يجمع في مقطوعته بين مناسبتين احتماعيتين هما موت خليفة سابق وتولي خليفة لاحق، وذلك في كل بيت من أبياتها مما يدل على حضور بديهة وذكاء متوقد، إلا أن كثرة التقسيم قد أدى إلى نوع من التكلف وهو ما يعيب معظم القصائد التي جمعت بين مناسبتين متضادتين في آن واحد، وقد جمع الشعراء منذ القدم بين موضوعين شعريين أشهرها الجمع بين متناقضين هما الفخر والهجاء أو المديح والهجاء، وقد نجحوا في ذلك وامتازت قصائدهم بوقع قوي للعلاقة بين الترغيب والترهيب، كذلك نجد أن الجمع بين الرثاء والزهد مثلاً هو جمع ناجح نظراً لعلاقة التناسب بين الحزن والخوف، فالخوف من الموت يكون تابعاً للحزن على الميت وهكذا.

أما الجمع بين التعزية والتهنئة فأرى أن فيها نوعاً من التكلف نظراً لتناقض عاطفتي الحزن والفرح، وقلما تجد قصيدة جمعت بين تلك العاطفتين فكان لها تأثير بالغ على النفوس.

#### ۲. العتاب:

وهو لون من الشعر يتوجه به الشاعر إلى شخص عزيز عليه فيعاتبه على أمر ارتكبه فأغضبه أو أحزنه، وهو تقريباً ضد الاعتذار، وكأن الشاعر ينتظر من المعاتب اعتذاراً ، ولكنه غالباً ما يقصد به الخلفاء وكبار القوم فتكون الجوائز والصلات بديلاً مناسباً عن الاعتذار.

1 44

<sup>&#</sup>x27; محرما: داخلاً في الحرم، أو في الشهر الحرام. الارأف: الكثير الرأفه

#### قال أبو العتاهية معاتباً المهدي وكان قد وعده بشيء ثم منعه منه ١:

■ قطّعْتُ منكَ حبائلَ الآمـــالِ

• قطّعْتُ منكَ حبائلَ الآمــالِ

• وأرحْتُ من حَلٍّ ومــن ترحالِ٢

• وبناتُ وَعْدِكَ يعْتلجْنَ ببــالي٣

• ما كان أشأمَ إذ رجاؤكَ قاتلي

ولئن طَمِعْتُ لَرُبَّ بَرْقَةِ خُلَّبٍ
 ولئن طَمِعْتُ لَرُبَّ بَرْقَةِ خُلَّبٍ

أول ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ هو مدى جرأة الشاعر على توجيه العتاب للخليفة، ولكن هذا هو جو الحرية الذي شاع في ذلك الوقت والذي ظهر أثره جلياً على شعراء الاتجاه التجديدي، بينما ما زال شعراء الاتجاه التقليدي يجعلون بينهم وبين خلفائهم حاجزاً من الرهبة والإحلال.

وقد تكون رنّة الإحلال عند المقلدين من الأسباب التي دفعت المهدي إلى تقديم شاعر البلاط الأول مروان بن أبي حفصة على أي شاعر مجدد.

#### ٣. الشكوى والاستعطاف:

وهو أن يشكو الشاعر من حادث أصابه أو أمر أحزنه أو تغير حاله أو مصيبة وقعت عليه، وقد كثر في عهد المهدي كثرة مفرطة فكان في مجمله بديلاً عن رقع الشكوى التي اعتاد الناس إرسالها إلى الخلفاء.

## قال مروان بن أبي حفصة يشكو دهره°:

■ قاسيتُ شدةَ أيامي فـــما ظَفَرَتْ يـدايَ منها بصابٍ لا ولا عَســل`

■ ولا أغيرُ شيبي بالخضابِ وهلْ في العقل تغييرُ شيبِ الرأس بالحِيَل<sup>∨</sup>

ا ديوان أبي العتاهية/ص٣٣٥، من الكامل

<sup>.</sup> الحَلَّ والترحال: الجحيء والعودة

<sup>&</sup>quot; بنات الوعد: الوعود. اعتلج: اقتتل وتصارع

<sup>·</sup> البرقة الخلب: البرق المخادع الذي لا يحمل المطر. الآل: السراب، ويضرب مثلا في الخداع

<sup>°</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص١١٥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> قاسيت: عانيت. الصاب: عصير مر المذاق

٧ الخضاب: الصباغ

يتحدث الشاعر عن شدة أصابته بعد أن تقدّمت به السن فاكتشف أنه لم يصب من حياته ما أراده من متاعها، ثم يستنكر أن يلجأ إلى الخضاب لإخفاء علامات تقدمه في السن لأن تلك الحيلة لن تعيد إليه سنيّ شبابه وقوته، فموضوع الشكوى هنا هو تغير الحال وذهاب الشباب.

## قال ربيعة الرِّقِّي يشكو جنود المهدي بعد أن حملوه من الرقّة إلى قصر المهدي بأمر منه ١:

- يا أمير المــؤمــنينَ الْـ لَه ســـمّاكَ الأمينــا
- سرقونى من بـــلادي يا أمــــــير المؤمنينا
- سرقونى فاقض فيهم بجــــزاءِ السّارقينا

يشكو الشاعر إلى الخليفة قيام جنوده بمباغتته وحمله إكراهاً من الرقة إلى بغداد، وكان المهدي قد أمره بالقدوم بطلب من جواريه لأنهن أردن أن يسمعن شعره في الغزل والذي كان من أرق الشعر وأعذبه، فموضوع الشكوى هنا هو الإكراه على الفعل.

#### دخل أبو دلامة على المهدي فوجد رجلين يعيبانه ويعاتبان المهدي على تقريبه إياه، فقال ٢:

- ألا أيها المهدي هل أنت مخبري وإن أنت لم تفعل فهل أنت سائلي
- ألم ترحم اللحيين مـــن لحيتيهما وكلتـاهما في طولـــها غيرُ طائــل
- وإن أنت لم تفعل فهل أنت مكرمي بحلقهما من محــــرز ومقاتل
- فإن يأذن المهديُّ لى فيـــهما أقُلْ مقالاً كوقـــع السيف بيـن المفاصل

استطاع أبو دلامة في هذه الأبيات أن يستثير عاطفة المهدي وأن يضمن مساندته وولاءه لنفسه، فقد صرف الخليفة عن وشاية الرجلين بأن ذكره بما كان من فضله عليهما ورحمته بقبيلتيهما، ويبدو ألهما

الأغاني/ج٨ ص٤٣٧

٢ الأغاني/ج٥ ص٤٢٤، الديوان/ص١٠٧

<sup>&</sup>quot; العلج: الحمار والكافر والرجل الضخم من كفار العجم. حم البلابل: كثير الهم

كانا من بني محرز ومقاتل كما ذكر الشاعر في البيت الثالث ويبدو أن هاتين القبيلتين كانتا مواليتين للحكم الأموي.

ويستأذن الشاعر حليفته في هجاء الرجلين أو الكف عنهما على الرغم مما يختلجه من مشاعر السخط والغضب، وهي لفتة ذكية منه تظهر مدى إحلاله للخليفة فلا يقوم بالانتقام لنفسه إلا بإذن منه، وهي طريقة ذكية يستخدمها المقربون من الخلفاء والملوك حتى عصرنا الحاضر لعلمهم أن إظهار الولاء والاحترام يولد التعاطف والمساندة منهم، إذن موضوع الشكوى هنا هو تعرض الشاعر للوشاية ورغبته في الانتقام.

## وكتب إلى المهدي يستنجز جائزة وعده بها ويشكو من أذى الحر والصوم ١:

| في القربِ بينَ قريبِنا والأَبْعــــدِ  | <ul> <li>أدعوك بالرّحِمِ التي هي جمّعت ْ</li> </ul> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| , , , ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                     |

يبدأ الشاعر أبياته بذكر الرحم التي جمعت بينه وبين الخليفة وهي صلة الوالدين الأكبرين آدم وحواء بغرض استدرار عطفه وربما رغبة في إضحاكه ونقله إلى حالة مناسبة لسماع موضوع الشكوى الذي

ا ديوان أبي دلامة/ص٥٦، من الكامل

<sup>ً</sup> يريد بالرحم: رحم آدم وحواء ...

<sup>&</sup>quot; المؤصد: المطبق

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مشجوجة: مشقوقة الجلد

<sup>°</sup> المطل: التسويف

يعد غريباً ومتجاوزاً للحدود الدينية وهو الشكوى من تعب الصيام وإرهاقه ومايلاقيه من عناء الصلاة في المسجد، وبعد أن ينتهي من وصف تلك الحالة وذلك العناء ينتهي إلى الموضوع الأساس والأهم بالنسبة له وهو تأخير حائزته التي كان المهدي وعده إياها، إذن موضوع الشكوى هنا هو تأخر الحائزة.

## وقال نصيب الأصغر شاكياً للمهدي منع جائزته ١:

- أآذن الحيُّ فانصاعوا بترحـــال
- مازلت تَبذُلُ لِيْ الأموالَ مجتهداً
- زوجتي يابن خير الناس جاريــةً
- زوَّجْتَنِي بضّةً بيـضاء ناعمـــةً
- حتّى توهّمتُ أنّ الله عجّلها
- فسالني سالم ألفاً فقلــــت له
- هيهات ألفـــك إلا أن أجيء بها

- فهاج بينهمُ شوقي وبلبــــالي
- حتى لأصبحتُ ذا أهل وذا مــال
- ماكان أمثالها يُهدى لأمثالــــــى
- كأنّها دُرّةٌ في كـــــفّ لأّال
- يابن الخلائفِ لي من خير أعمالي
- أنى لى الألف يا قبحت من سال!
  - من فضل مولى لطيف الـمن مفضال

على الرغم من أن موضوع الشكوى هنا هو نفس الموضوع السابق إلا أن الاحتلاف في التعبير يبدو جلياً هنا بسبب احتلاف الأسلوب من هزلي عند أبي دلامة إلى جدي عند النصيب،وعلى الرغم من العلاقة التي ربطته بالمهدي حتى ولاه بعض أعماله إلا أنه لم ير لنفسه الحق في مخاطبة المهدي بلغة غير رسمية وإنما نجده يعمد إلى الطابع الرسمي القائم على التكلف، أما أبو دلامة فنظراً لطبيعة علاقته بالمهدي (مضحك الملك) نجده لا يتورع عن الهزل وإضحاك المهدي فهو سر تقربه منه.

127

الأغاني/ج١٢ ص٧

#### وقال أبو العتاهية شاكياً إلى المهدي تأخير جائزته ١:

- ليتَ شعري ما عندكم ليت شعري فلقد أُخِّـــر الجوابُ لِأَمْـــر
- ما جـــوابُ أولى بكلّ جمـيلٍ مــيلٍ مــين جوابٍ يُرَدُّ من بعدِ شـهرِ ٢

تفوح من هذين البيتين رائحة الطمع، فنحن نتخيل الشاعر وهو في حال التفكر والتخيل وعلامات الطمع والتفاؤل تظهر على وجهه، ولقد استطاع بذكاء أن يبدل حالة اليأس من الجائزة بعد أن حرم منها شهراً إلى حال التفاؤل والتطلع لأمر جميل، ولاشك أن هذا الأسلوب سيدفع الخليفة إلى إنجاز الأمر على ما يتوقعه الشاعر حتى لا يكون دون التوقعات، وموضوع الشكوى هنا هو تأخر الجائزة أيضاً.

إذن فقد تنوعت الموضوعات التي دارت حولها أبيات الشكوى والعتاب مابين تغير الحال والرغبة في الانتقام وتأخر الجوائز، إلا أن الموضوع الأخير هو الأكثر رواجاً بين شعراء الاتجاهين، ونجد أن كل شاعر اختار طريقة عرضه لمشكلته أو موضوع شكايته بما يتناسب ومكانته من المشكو إليه وطبيعة علاقته به، وكثيراً ما يلجأ شعراء الاتجاه التقليدي إلى تفخيم لغتهم والحرص على أن تحوي أكبر قدر من المدح والتفاؤل بعظم الجائزة، بينما يلجأ المجددون إلى التحدث عن موضوع شكايتهم بصورة مباشرة ومختصرة ممتزجة بحال الطمع والرجاء التي تعتريهم، ونلاحظ أن الاستعطاف والشكوى في كلا الاتجاهين يتخذ شكل المقطوعات لا القصائد.

ديوان أبي العتاهية/ص١٨٥، وهي من الخفيف

١٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أولى: أحق. الجميل: المعروف

#### ۲. التحريض:

كثر التحريض في ذلك الوقت نتيجة للتراعات التنافسية بين الشعراء أو بينهم وبين أفراد الحاشية ، وهو غرض حبيث يهدف إلى التخلص من عدو أو منافس وغالباً ما يكون عن طريق اتمامه بولائه لبني أمية أو اتمامه بالزندقة.

أمر المهدي مروانياً بقتل علج في مجلسه فضربه المرواني فنبا السيف فرمي به المرواني وقال: لو كان

من سيوفنا ما نبا.. فغضب المهدي، فقام يقطين بن موسى البغدادي فأخذ السيف وضرب به العلج

## فقتله...فقال أبو دلامة :

■ أيُّهذا الإمامُ سيفُك ماضِ وبكف الولي غير كـهام ٢

■ فإذا ما نبا بكفً علمــنا أنّها كــفّ مبغض للإمام

#### فرضي المهدي وأمر بقتل المرواني.

استطاع أبو دلامة كعادته أن يلفت نظر الخليفة إلى ولائه الحقيقي ويذكره بأن نبو السيف له سبب أعمق هو عدم إخلاص حامله، والشاعر هنا في سبيل الحصول على رضا الخليفة لم يتوان عن الإتيان بمعنى حساس حداً بالنسبة إلى الخليفة حتى قيل إنّه قَتَلَ الرجل بسبب تلك الأبيات ، وهو تصرف عجيب من أبي دلامة ولكنه لم ينفرد بذلك إذ تكثر معاني التحريض والوشاية في مجلس المهدي.

# وقال أبو نخيلة محرّضاً المنصور على خلع عيسى بن موسى وتولية المهدي العهد؛

• بل يا أمين الواحد الموَحَّـــــدِ

۲ كهام: كليل لا يقطع

الأغاني/جه ص٤٣٣

٣ اسمه أبو نُخيِّلة وقيل: يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم، شاعر راجز له قصائد في مدح المهدي ونظم في عدة موضوعات.اتصل بخلفاء بني العباس فانقطع إليهم ولقب نفسه بشاعر بني هاشم ومدحهم وهجا بني أمية ٣ وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ومن اوائل المدافعين عن الحكم العباسي

الأغاني/ج١٠ ص٤٩٢

■ ليس ولى عهدنا بالأســـعدِ عيسى فزحلقها إلى محـــمدِ حتّى تؤدّى مـــن يدٍ إلى يدِ وقد فرغنا غير أن لم نشهد فقد رضينا بالغلام الأمــــرد وغير أن العقــد لم يؤكّــد فلو سمعنا قولك امـددِ امـددِ فناد للبيعة جميعاً نحشد ■ كانت لنا كزَعقة الورد الصدى ا واصنع كما شئت ورُدّ يُرددِ ■ في يومنا الحاضــر هذا أو غدِ فهو رداء السارق المقلّـــــد ■ ورَدّه منك رداء يــــرتدِ وكان يروي أنها كأن قــــــد عادتْ ولو قد نقِلَت لم تُـرددِ لله دري من أخ ومنشــــدِ أقول في كرى أحاديث الغــــدِ

\* لو نلتُ حظ الحبشيّ الأسودِ \* `

يحرض الشاعر المنصور على خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد لكي يسلمها للمهدي، وهو أمر لا يتجرأ أي شاعر على الخوض فيه إلا إذا تبيّن أنه موافق لرغبة الخليفة، وأكثر في الأبيات من مدح المهدي وإظهار ما فيه من صفات حسنة وكأنه يبرر لمن في مجلس المنصور سبب تقديم المهدي ومدى أحقيته بولاية العهد، ولاسيما أن عيسى بن موسى لم يكن محبوباً عند الناس.

1 2 .

الورد: اسم الأسد. الصدي: الجبل

٢ يعني أبا دلامة

<sup>&</sup>quot; الدرة: عصا يُضرب بها

وبقدر ما كانت أبيات أبي دلامة سهلة وواضحة وقريبة من الأفهام كانت أبيات أبي نخيلة جزلة تكثر فيها الألفاظ البدوية (زعقة - الورد - الصدي - البيعة...) وغيرها، إلا أنها لم تخل من ألفاظ قد تكون أكثر قرباً للحياة العباسية (فزحلقها - معهد - العقد...).

ونجد بصورة عامة أن أكثر أبيات التحريض تدور حول موضوعات سياسية وغالباً ما تكون موافقة لرغبة الخليفة وبذلك تكون ذات تأثير قوي مباشر على الخليفة من حيث رضاه وموافقة أهوائه وعلى الشاعر من حيث تقدمه وصعوده السريع في مجلس الخليفة.

#### ٣. شعر الفكاهة والتظرّف والاستجداء:

وهو ضرب حديد من الشعر الغرض منه الإضحاك والتسلية في مجالس اللهو والترويح عن النفس وقد يخالطها نوع من الاستجداء الصريح كما سنرى في النماذج التالية:

# مر أبو دُلامة بنخّاس يبيع الرقيق فرأى حسنهنّ وسمع غناءهن فدخل على المهدي وقال ':

- إن كنتَ تبغى العيشَ حلواً صافياً فالشّعرُ أعْز به وكُنْ نخّـاسا ً
- تنل الطّرائف من ظِرافٍ نُهـ \_\_\_دٍ
   يُحدثْنَ كلَّ عشيةٍ أعـــراسا ً
- والرّبح فيما بين ذلك راهــــنٌ سمْحاً ببيعكَ كنتَ أو مكّـاسا'
- ◄ دارتْ على الشعراء حِرفةُ نوبـــةٍ
   ◄ فتجرّعوا من بعد كأس كـــاسا
- وتسربلوا قُمُص الكسادِ فحاولـوا بالنَّخسِ كسباً يُذهبُ الإفلاسا •

1 2 1

الأغاني/ج٥ ص٤١٧) الديوان/ص٩٦، وهي من الكامل

۲ أعز به: ابتعد منه

<sup>&</sup>quot; نهد: جمع ناهد، وهي الفتاة التي نهد ثدياها

أ مكس في البيع يمكس(من باب ضرب): نقص الثّمن. والمراد هنا المشاحة في البيع والشراء

<sup>°</sup> تسر بلوا: لبسوا

# وخرج المهدي يوماً للصيد ومعه علي بن سليمان وأبو دلامة فرمى المهدي ظبياً فأصابه بينما رمي

## علي بن سليمان فأصاب كلباً فقال أبو دلامة متندّراً :

■ قد رمى المهديّ ظبياً شــــكّ بالسهم فؤادهْ

■ وعلي بن سليــــما ن رمى كلبـــاً فصاده

## وقال للمهدي لما عاد من الريّ :

ا يَنَّى نذرتُ لئن رأيتُكَ سالماً بقُرى العراق وأنت ذو وفر العراق وأنت وأنت ذو وفر العراق وأنت ذو وأنت وأنت ذو وفر العراق وأنت وأنت ذو وفر العراق وأنت وأنت وأنت وأنت

■ لتُصَلَّيَنٌ على النبيّ محمـــدٍ ولتملأنّ دراهماً حِجْــــري

## وقال في بغلته المشهورة<sup>1</sup>:

■ أتاني بغلة ً يستـــــــــام منّي
 عريقٌ في الخسارة والضلال ه

■ فقال تبيعها؟قلت ارتبــطها بحكمك إن بيعى غيــر غالى

■ فأقبل ضاحكاً نحوي سروراً وقال أراك سمحاً ذا جمـــال

■ هلُمّ إلىّ يخلو بي خـــداعاً وما يدري الشقيُّ بمن يُخالي َ

■ فقلتُ بأربعين فــقال أحسن إلىّ فإنّ مثـــلك ذو سجـال ٌ

ا ديوان أبي دلامة/ص٥٠، الأغاني/ج٥ ص٤٢٣، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة،

الطبعة الثانية(٤٢٧هــ-٢٠٠٦م /ج٢ ص٢٦٦٧

لا ديوان أبي دلامة اص ٦٧، اجه ص ٤١٩

<sup>&</sup>quot; ذو وفر: صاحب أموال وفيرة

و و تور. عبد عبد رق ر سر \* ديوان أبي دلامة *إص٩٣،* الأغاني/ج٥ ص٤٢٧

<sup>°</sup> يستام: طلب السوم أي تعيين الثمن

<sup>&#</sup>x27; يخالي: يخادع

السجال: المباراة والمساجلة، يريد أنه لا يماكس في الثمن

■ فأترك خمسةً منها لعلمي بما فيه يصير من الخبال ا

■ فأبدلني بها ياربُّ طِـــرفاً يكون جمال مركبه جمالي <sup>¹</sup>

# وبعث للخيزران أبياتاً يستنجز فيها ما وعدته به وهي :

■ أبلغي سيـــــدتي باك عبيــدَهْ

■ وعَدَتْنى قبــلَ أن تَخْـ رُجَ للحــجِّ وليــدهْ

■ ليس في بيــــتى لتمهيـ ـــد فراشى مـــن قعيده آ

■ غيرُ عجْـــفاءَ عجوز ساقُها مثـــلُ القديدهْ ·

■ وجهها أقبــــــــــــُ من حو تٍ طريً في عصيدهْ^

■ ما حیــــــاة مع أنثى مثل عِرْسي بسعیــده °

# وبعث أبو العتاهية إليها لما سمع بضرب السكة ' طامعاً في نيل شيء منها ' ':

الخبال: الفساد في الأفعال أو العقول، أو التعب والعناء

<sup>7</sup> القعيدة: المرأة، وسميت بذلك لقعودها في البيت

۷ عجفاء: هزيلة. القديد: اللحم المقدد والثوب الخلق

<sup>^</sup> العصيدة: طحين يلت بالزيت ويطبخ

۹ عرسي: زوجتي

ا النقود

· ديوان أبي العتاهية/ص٥٠٤، من الرمل

1 2 4

٢ الطرف من الخيل: الكريم

<sup>&</sup>quot; هي زوجة المهدي وأم ولديه الهادي والرشيد، كانت حارية فأعتقها وتزوجها، وكانت حازمة متفقهة وهي يمانية الأصل

٤ ديوان أبي دلامة/ص٤٦، من مجزوء الرمل

<sup>°</sup> أخلقن: بلين

- خَبَّروني أن من ضربِ السّنه \*

## وبعث إلى المهدي يطلب منه جارية كان يهواها":

■ إنى لأيأسُ منها ثمَّ يُطمعنى فيها احتقاركَ للدنيا وما فيها

### وقال يمدح البخل على سبيل المغايرة :

- جُزيَ البخيلُ على صنائِعِهِ على ظهري
- أُعلِى وأُكـــرمُ عن نداهُ يدي فَعَلَتْ ونَــــنَّهَ قَدْرُهُ قَدْري
  - ورُزقتُ مـــن جدواهُ عارفةً ألّا يضيـــقَ بشُكْرهِ صَدري
- وظَفِرَتُ منه بخيـــر مَكْرُمَةٍ
   منه بخيـــر مَكْرُمَةٍ
- ما فاتني خيرُ امريءٍ وَضَعَتْ عني يداهُ مؤونَـــــةَ الشكْرِ

ونرى هنا أن هذا النوع من الشعر يأتي غالباً بشكل مقطوعات اتخذت جانب التجديد فهي ذات وحدة موضوعية وموسيقى ظريفة وإيقاع سريع وألفاظ مستقاة من القاموس العباسي وصور حضارية غالباً ما تكون مضحكة ويكثر فيها التشبيه بالحيوانات لارتباطها بعنصر الإضحاك.

وقلما نحد شاعراً تقليدياً ينظم في مثل تلك الموضوعات وكألهم يأنفون من الهبوط بمستواهم ومكانتهم إلى ذلك المستوى المتدني، وربما كان ذلك أيضاً لألهم التزموا ديارهم فلم يبرحوها إلا قليلاً فلم تتح لهم فرصة التأثر بمثل ذلك الجو الفكاهي الذي شاع في المدن.

.

<sup>·</sup> ضرب السنة: يريد أن المهدى ضرب السكة هذه السنة، والسكة حديدة منقوشة تضرب عليها النقود

لل يريد أن هذه العملية لم تكن معهودة من ذي قبل

<sup>&</sup>quot; ديوان أبي العتاهية/ص٤٤١، من البسيط، ولم يرد غير هذا البيت في الديوان

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ديوان أبي العتاهية/ص١٩١، من الكامل

# الفصل الثاني:

القضايا النقديية في بلاط المهدي

لا شك أن الصراع الفكري والحضاري الذي احتدم في عصر المهدي كان له تأثير مباشر على الحركة النقدية التي هي بطبيعة الحال تابعة للحركة الشعرية.

وكما رأينا في الفصل الأول من تنوع في الموضوعات الشعرية واتجاهاتها سنجد هنا تنوعاً في القضايا النقدية واختلاف وجهات النظر حولها، ولقد كانت المعركة النقدية قائمة على أشدها بين فريقين أساسيين تغلب عليهما جميعاً سمة التعصب وهما:

- فريق النحاة اللغويين المتعصبين للقديم يتزعمهم ابن سلام والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء.
- فريق متعصب للجديد وهم الشعراء المحددون أنفسهم و الذين كانوا في بداية تجربتهم الشعرية الجديدة، وككل مذهب جديد لم يكن لهم من يناصرهم بصورة شرعية فعمدوا إلى تنصيب أنفسهم مدافعين عن جديدهم وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية.
- أما فريق علماء المنطق والنقاد المعتدلين فلم تظهر آراؤهم إلا بعد عهد المهدي، وقد أوردنا شيئاً منها بحسب ما يقتضيه البحث لاكتمال الفائدة.

#### أولا 🗼 : قضية اللفظ والمعنى :

تُعد من أهم القضايا النقدية وأكثرها بحثاً ودراسة، فهي القضية الأولى التي قامت عليها نظريات النقد الأدبي الأخرى، وقد نشأت هذه القضية في بيئة دينية نتيجة العصبية العربية والشعوبية العرقية، إلا أن لها حذوراً تصل إلى العصر الجاهلي حين كان مصطلح اللفظ مرتبطاً بالنطق، ولكنها أشد ارتباطاً بالإعجاز القرآني والاختلاف حول ما إذا كان في اللفظ أم في المعنى أ.

و قد دارت الدراسات النقدية حول الشعر بصفته فناً تعبيريّاً يقوم على اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون أو المادة والمحتوى، و هما متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، يقول ابن رشيق: (اللفظ حسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته) أ. وإنما فصلهما العلماء بغرض الحديث عن صفات كل منهما وسماته وميزاته وأنواعه وأقسامه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بتبيين ما يتصل بكل منها.

ولقد أكثر العلماء في البحث حول علاقة اللفظ بالمعنى وأيهما أسبق من الآخر، فمنهم من يرى أن المعنى سابق للفظ بحيث يمكن أن يكون المعنى مجرداً في الذهن قبل اختيار اللفظ المناسب له، ومنهم من يرى أن المعنى لا يمكن أن يتجرد من اللفظ وإنما يخطر في الذهن بلفظه، كما اختلفوا في تفضيل أحدهما على الآخر كما يلي ":

ا. ينظر الجاحظ إلى اللغة نظرة عقلية منطقية صارمة تفصل بين اللفظ والمعنى، وبالتالي ينظر إلى الشعر بنفس النظرة التي ينظر بها إلى الخطابة مما كاد يسلبه طبيعته الخيالية.

<sup>&#</sup>x27; محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري ط۳، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٩٩٦م /ص٧٣ وما بعدها

<sup>ً</sup> الحسن بن رشيق القيرواني،العمدة في صناعة الشعر ونقده،تحقيق:مفيد محمد قميحة،دار الكتب العلمية(بيروت لبنان)/ج١ ص٩١ " " نفسه

كما يرى أن المعنى سابق للفظ فهو مستقل عنه واللفظ تابع له، ويقسم المعاني إلى شريفة وغير شريفة، ويقيس الشعر الجيد بجودة لفظه وحسن شكله، وليس أدل على ذلك من قوله واصفاً الشاعر الجيد: (من يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً، أو إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً) ، ولكنه لا يريد بذلك التكلف في احتيار اللفظ وإنما هو يريد بذلك تحري اللفظ الحسن وتنقيح الكلام وتمذيبه، وسر اهتمام الجاحظ باللفظ هو اعتقاده بأن الألفاظ محدودة بينما المعاني لا نهاية لها، لذلك يكون تعامل الأديب مع اللفظ أكبر من تعامله مع المعاني وبهذا يتميز كل أديب عن الآخر بتحريه الألفاظ الحسنة التي تفسر ما يريده من معاني. 
7. ابن قتيبة وهو أيضاً من أصحاب النظرة العقلية التي تقدم اللفظ على المعنى، فقد جعل للألفاظ دلالات مفردة مستقلة بينما يرى أن المعاني ما هي إلا المحتوى المنطقي للكلام، وعلى

١. ضرب حسن لفظه وجاد معناه، كقول أوس بن حجر:

هذا الأساس قسم الشعر إلى أربعة أقسام :

أيتها النفـــسُ أجملي جَزَعا إن الذي تحذرين قـــد وقعا

٢. ضرب حسن لفظه و لا فائدة في معناه، كقول جرير:

بان الخليط ولو طُوِّعتُ ما بانا وقطَّعوا من حبال الوصل أقرانا

٣. ضرب جاد معناه وقصرت عنه ألفاظه، كقول لبيد بن ربيعة:

ما عاتبَ المـرءَ الكريم كنفسه والمرءُ يصلحه الجليــسُ الصالحُ

٤. ضرب تأخر معناه ولفظه، كقول الأعشى:

و فُــوها كأقاحِي غذاهُ دائمُ الهــطْل

· قدامة بن جعفر، نقد الشعرط٣، تحقيق: كمال مصطفى، القاهرة، مكتبة الخانجي(٣٩٨هـ ١٣٩٨هـ ١٩٨٧ م) /ص١٧٠

<sup>ً</sup> محمد زكي العشماوي،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، الأزاريطة، دار المعرفة الجامعية،٢٠٠٤م/ص٥٥و ما بعدها، بتصرف

والمقصود بالمعنى عنده أن يكون ذا (حكمة أو مثل أو فكرة أحلاقية أو فلسفية) .

٣. تأثر قدامة بن جعفر بتلك النظرة العقلية للشعر فصرح بأن معاني الشعر ليست ذات تأثير على شكله كما أن براعة النجار لا تفسدها رداءة الخشب، وكان من أشد النقاد افتتاناً بحِلية اللفظ<sup>۲</sup>، وقد أكثر في التقسيمات المنطقية فيما يتعلق بأنواع المعاني ثم أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى من مساواة وإشارة وإرداف وتمثيل وين عيوب اللفظ وعيوب المعنى وعيوب ائتلاف اللفظ مع المعنى وغيرها من التقسيمات العقلية الفلسفية .

يتفق أبو هلال العسكري مع من سبق في إرجاع قيمة العمل الفني للشكل الخارجي، وكان شديد التأثر بتقسيمات قدامة بن جعفر.

لقد اتفق جميع النقاد السابقين على أن (الإبداع الفي لا يظهر في الوقوع على المعنى، وإنما في إحادة القوالب والأشكال التي تبرز المعنى وتكشف عنه)^،وقد أدت نظر تهم للشعر على أساس اللفظ والمعنى

ا على محمد حسن العماري،قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية ط١، القاهرة، أميرة للطباعة، ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م/ص٢٥٧، بتصرف

<sup>·</sup> قضية اللفظ والمعنى /ص٢٦٦، بتصرف واحتصار

<sup>&</sup>quot; أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، حتى لا يزيد عليه و لا ينقص منه، كقول زهير:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تعلم

<sup>&#</sup>x27; أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها، كقول زهير:

فإني لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء

<sup>°</sup> أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال عليه بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع، كقول ابن أبي ربيعة:

بعیدة مهوی القرط إما لَنَوْفَلُّ أبوها و إما عبد شمس وهاشم

آ أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر يكون منبئاً مع الكلام عما أراد أن يشير إليه، كقول بعض العرب: فتى صدمته الكأس حتى كأنما به فالج من دائها فهو يرعش

انظر: نقد الشعر السام ١٦٢-١٦٦ لغريد من الاطلاع انظر: نقد الشعر اص٠٥١-١٦٢

<sup>^</sup> السيد أحمد عمارة،في النقد الأدبي ط٢، الرياض، مكتبة الرشد،١٤٢٧هـ/٢٠٠م/ص٢٢٤

إلى تجريده من روحه ونبضه أعني الجانب الخيالي أو الصورة الفنية، ولكن يرى د. محمد زغلول سلام أنه ليس المقصود باللفظ دائماً اللفظ المفرد، ولا المقصود بالمعنى دائماً المعنى المفرد، إذ لا يمكن تصور استقلال أحدهما عن الآخر بهذا المعنى، وإنما قُصد باللفظ التركيب اللفظي في جملة مفيدة، وقُصد بالمعنى المعنى الذي تدل عليه تلك العبارة وعلى ذلك يصح الفصل بينهما أ.. والله أعلم.

ويختلف ابن رشيق عن هؤلاء في قوله السابق: (اللفظ حسم روحه المعنى)، فهو يصور علاقة اللفظ بالمعنى كعلاقة الجسد بالروح بمعنى أنهما متآزران مكملان لبعضهما، ويعترف بأن أكثر الناس يفضلون اللفظ على المعنى أ.

أما الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي تعد آراؤه في اللفظ والمعنى هي أهم ما توصل إليه النقاد قديماً فيرى أن اللفظة المفردة لا قيمة لها ولا دلالة لذلك فلم يكن مرد الإعجاز القرآني في الألفاظ وإنما تظهر أهمية اللفظ عند استخدامه في سياق كلامي، وقد جاء بنظرية النظم التي وصلت بين اللفظ والمعنى ونفت فكرة انفصال أحدهما عن الآخر، كما أنكر أن يكون لأحدهما مزية مفردة وإنما هو النظم والأسلوب والصياغة أ.

وقد استشهد على فساد النظم بقول الفرزدق:

وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبـــوه يقاربه

10.

ا تاريخ النقد الأدبي والبلاغة اص٧٣ وما بعدها، بتصرف

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> في النقد الأدبي/ص٢٣٢، بتصرف

<sup>&</sup>quot; تعريف النظم عند عبد القاهر هو(أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها)،دلائل الإعجاز ،تعليق : محمود شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ١٤٢٤ هـ/ ص٨٨

ع في النقدالأدبي/ص٢٣٣وما بعدها، بتصرف

فإن سوء الترتيب أدى إلى فساد المعنى والذي هو على الترتيب الصحيح:(وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو أمه أبوه).

ومن أشهر الشواهد التي يمثل بها جمال النظم قول بشار:

بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير

يرى الشيخ أن مجيء (إن) على هذا الوجه أغنت غناء فاء العطف وأضافت للكلام رونقاً وبهاء فجعلته مقطوعاً موصولاً في نفس الوقت ً.

ومن أحدث الآراء حول الفصل بين اللفظ والمعنى ما توصل إليه د.علي محمد حسن عماري إذ يقول: (وعرضتُ لمسألة الفصل بين اللفظ والمعنى في النفس الإنسانية، وبعد أن استعرضت الآراء فيها رأيت أن المعنى يصحبه اللفظ إذا وصل إلى منطقة الفكر، أما قبل ذلك فهو خيال حائم في النفس يبحث عن معرضه الذي يبدو فيه).

" قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية/ص٤٠٧

101

۱ نفسه/ص۲۳۵، بتصرف

۲ نفسه ، بتصرف

# ثانيا : أثر البيئة في الشعر العباسي :

لاشك أن للبيئة أثراً مباشراً في الشاعر،بل هي الباعث الأساس الذي يدفع الشاعر إلى نظم الشعر..أوليس الشعر هو الفن الذي اختاره الشاعر ليعبر عن مظاهر بيئته وأحداثها وعناصرها وأشكالها؟

ولذلك نجد أن شكل القصيدة الشعرية قد تغير تدريجياً وصولاً إلى العصر العباسي في عهد المهدي، ولو أتيح لنا أن نضع هذا التغير في شريط من الصور لرأينا أن الصور تحورت تدريجياً من صور بدائية تتمازج فيها مشاهد الصحراء القاحلة والناقة الضامرة والأطلال القديمة البائدة وبعض صور الأمل المتمثلة في نزول مطر بعد قحط أو ظهور غدير بعد عطش وما يرتبط بكل ذلك من تشبيهات وأخيلة بدوية قديمة. إلى مشاهد حضارية تختلف تماماً عما اعتدنا عليه قديماً فنرى الصحراء استحالت روضة يانعة والناقة الضامرة أصبحت فرساً مسرحة بالديباج المعقود بخيوط الذهب والأطلال أصبحت قصوراً عامرة تشيع في أرحائها روح الفرح وحياة المرح، والتعطش لجرعة الماء من الغدير صار تعطشاً لزق الخمر من الدير!! كل هذه التغيرات نتجت عن تغير البيئة نفسها، وهنا تبرز أهمية الشعر الذي هو المرآة الحقيقية الصادقة التي تعكس مظاهر البيئة التي عايشها الشاعر وحاض فيها تجاربه الشخصية فعبر عنها مستعيناً بأدوات الواقع المعاصر.

إلا أن شخصية الشاعر وذوقه هما المتحكمان الرئيسان في مدى قدرة الشاعر على التكيف (شعرياً) مع كل بيئة حديدة: فقد ينسلخ الشاعر من تأثير البيئة القديمة متجرداً من مظاهرها معبراً عن واقع حديد يعيشه متلقفاً لكل حديد ومعبراً عن تجاربه ومشاهداته وآرائه بشفافية وصدق وعاطفة..وخير مثال على هؤلاء الشاعر العباسي الكبير بشار بن برد.

فإن القارئ لديوان بشار لا حاجة له في العودة إلى ترجمته ليعلم بأنه شاعر مخضرم عاصر دولتين عربيتين هما الدولة الأموية والدولة العباسية،إذ تكاد قصائده تنطق بتلك الحقيقة لأنه عاش بيئتين عتلفتين واستطاع أن يعبر عن كل بيئة تعبيراً دقيقاً صادقاً جاعلاً من مظاهرها وتجاربه فيها أدوات فنية يصنع بها فنه الخالد.. فنحن نراه في العصر الأموي يسير على منهج الأوائل ليس بغرض تقليدهم فحسب وإنما لأن البيئة الأموية لم تختلف كثيراً عما سبقها من عصور عربية إذ كانت الدولة ما تزال عربية حالصة لم تختلط بغيرها من الحضارات و لم يتغير منظورها المتعصب الذي يجعل من العربي سيداً مطاعاً ومن المولى خادماً وتابعاً.فلم يجد الشاعر في ذلك الوقت ما يدعوه إلى التجديد أو ابتداع مذهب جديد طالما أن المنهج التقليدي هو الرائج والمفضل في ذلك الوقت فنراه ينظم قصائد تقليدية على غرار قوله أ:

سَلِّمْ على الدارِ بـــذي تنضُبِ فَشَطِّ حَــوْضَى فَلِــوى قَعْنَبِ فَسَلِّمْ على الدارِ بـــذي تنضُب واستوقِف الركب على رسْمِها بل حُـــلَّ بالرسم ولا تركب

ولكننا نجده في العصر العباسي يعرض عن القديم ويستحدث منهجاً جديداً مواكباً لعجلة التطور العباسي وكأنه ولد من جديد أو كأنه شخص آخر لا صلة له بالشاعر القديم فيقول ٢:

خليليَّ ما بالُ الدجى ليس يبرحُ وما بالُ ضوء الصبـــح لا يتوضحُ الصبـــ لا يتوضحُ الصبـــ لا يتوضحُ الصباحُ المستنيـــرُ طريقَهُ أم الدهرُ ليلٌ كلـــــه ليس يبرحُ

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على براعة الشاعر وقوة ملكته الشعرية وسعة أفقه وسرعة بديهته وخصوبة معانيه ومرونة فنه.

\_

<sup>·</sup> ديوان بشار بن برد/ج ١ ص١٤٥،من السريع، قالها في العصر الأموي يمدح ابن هبيرة •

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الفن ومذاهبه في الشعر/ص٥٥١

ولكن بعض الشعراء يميل به ذوقه إلى التمسك بالقديم والاستمرار فيه خوفاً من التجديد الذي قد يوقعه في الضعف-كما يرى- فيخسر مكانته الشعرية وجمهوره من المعجبين، فنجده متروياً على نفسه حذراً في التعامل مع الجديد متجاهلاً لتجاربه وواقعه هارباً إلى ماض لن يعود متطلعاً إلى مكانة لن يبلغها وإن كان أشعر الشعراء لأن الشعر هو المصداقية في التعبير عن تجارب الشاعر نفسه لا عن تجارب غيره فإن خلا من المصداقية عجز عن التعبير فصار تقليداً فقط.

ونتوصل هنا إلى أن البيئة العباسية المغايرة للبيئة القديمة هي التي سببت قيام الثورة العاتية ضد القديم وإلى انقسام الشعراء إلى تقليديين ومجددين، كما أن مكان نشأة الشاعر قد يحدد اتجاهه الشعري، فبشار شاعر مخضرم عاصر الدولة الأموية وبرع في الشعر التقليدي إلا أنه غير اتجاهه متأثراً ببيئته حيث عاش في البصرة مما أتاح له الاحتكاك بالشعراء الشباب علاوة على حوض تجاربه الشخصية الجديدة التي لم يجد من الصواب التعبير عنها بلغة الشعر القديم، بينما عاش مروان حل حياته في اليمامة فلم يكد يبتعد عنها لذلك لم يتأثر بتلك الثورة التجديدية التي قامت في المدن الكبرى.

ولا يمكن أن ننكر أن للبيئة تأثيراً حتى في شعر التقليديين، إلا أنه أثر ضئيل لا يكاد يظهر عند بعض الشعراء، لذلك نخص هنا الاتجاه المجدد لنرى مدى تأثير البيئة على قصائد أصحابه من حيث الموضوعات الشعرية والشكل والأوزان والألفاظ والمعاني والصور والتشبيهات والعاطفة.

# الموضوعات الشعرية:

كانت البيئة العباسية من أخصب البيئات العربية إذ تباينت فيها الأعراق والأذواق واللغات والحضارات والثقافات التي تتفق تارة وتتلاطم تارة أخرى، مما أشعل قريحة الشعراء الذين مزجوا تلك الألوان المتباينة ليخرجوا بفن جديد حي عبروا فيه عن مشاهداتهم وتجاربهم وآرائهم ومعتقداتهم وحتى همومهم وعواطفهم، لذلك تعددت الموضوعات الشعرية في عهد المهدي إذ نظم الشعراء في كل

الموضوعات في المديح والفخر والهجاء والوصف والغزل والرثاء والزهد والمناسبات الاجتماعية المختلفة، وأعيد إحياء فن الاعتذار نتيجة تورط كثير من الشعراء المخضرمين في مدح بين أمية فأرادوا أن ينالوا رضا الخليفة العباسي فعمدوا إلى الاعتذار له ومدحه خوفاً وتَقِيَّة، كما ظهر لون شعري جديد هو شعر الفكاهة الذي يُقصد به الإضحاك والترويح عن النفس نتيجة حياة الترف والرفاهية والأمن، كما شاع نوع آخر هو شعر التحريض والكيد للخصم وهو أيضاً من تبعات الحياة التنافسية في الدولة العباسية إذ كان الشعراء يتسابقون فيما بينهم للوصول إلى المكانة التي أرادوها في تلك الدولة الجديدة.

ولقد كان المديح هو سيد الموضوعات في ذلك الوقت وكان في مجمله موجهاً إلى الخليفة وأمرائه ووزرائه وحاشيته والمقربين منه بغرض نيل الجوائز الثمينة أو المكانة الرفيعة أو لتكوين درع واقية للشاعر عند الخليفة أمام قذائف الكيد التي يتلقاها من حساده في البلاط، ولم يقتصر على شعراء مذهب دون آخر،إذ انبرى الشعراء يتنافسون على رضا الخليفة وجوائزه التي لا تستوي حياتهم الناعمة إلا بما كل على طريقته ومذهبه، فبينما نسمع مروان يقول مادحاً الخليفة بصفات المدح التقليدية المعروفة منذ القدم كقوله أ:

إلى ملكٍ مثلَ بــــدرِ الدجى عظيمِ الفناءِ رفيــع ِ الدِّعَمْ لَ اللهِ مثلَ بسيفِ النِّقَمْ " وكـــفُّ تُبيدُ بسيفِ النِّقَمْ " وكـــفُّ تُبيدُ بسيفِ النِّقَمْ "

نلتفت لنسمع أبا العتاهية يقول وقد غلبت عليه صبغة الحضارة: :

و إنا إذا ما تركنا السؤالَ فلم نبــــغ نائلهُ يبتدينا

· ديوان مروان بن أبي حفصة/ص١١٧، من المتقارب

100

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> الدجى: ظلمة الليل. الفناء: الساحة. الدعم: المقام

<sup>&</sup>quot; تفيد: تعطي. تبيد: تزيل. النقم: الانتقام

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ديوان أبي العتاهية/ ص٣٠٤، من السريع

### فمعروفُهُ أبـــداً يبتغينا

# وإن نحنُ لم نبغ معروفَهُ

كما أنَّ انتشار الجواري بشكل كبير جداً نتيجة الفتوحات الإسلامية المتتالية وافتتان الشعراء بمن بالإضافة إلى شيوع الغناء وموجة من التحرر الاجتماعي والانفلات الأحلاقي أدى إلى شيوع الغزل الصريح الذي اكتسح المجتمع اكتساحاً ولكنه لم يقف أمام الغزل العفيف الذي وجد مساحة كافية لينتعش وينشط. إلا أن النوع الصريح كان رائجاً في أوساط المجتمع المترفة نتيجة تعدد الديانات والمفاهيم الأخلاقية.

إلا أن الملاحظ على الغزل بنوعيه هو غلبة طابع الرقة التي أحدثتها الحضارة والحياة المترفة اللاهية في قلوب الشعراء من أصحاب المذهبين، فها هو ذا مروان بن أبي حفصة أشهر شعراء المذهب التقليدي في عهد المهدي يقول متغزلاً وواصفاً فم محبوبته وصفاً جميلاً عذباً ':

شِفاءُ الصدى ماءُ المساويكِ والذي بهِ الريقُ مـــن خَمْلٍ يُغازِلها طفلٌ أَ فيا حبذا ذاكَ السـواكُ وحبـذا به البرد العذبُ الغريضُ الذي يجلو

أما موضوعا الهجاء والفخر فأكثرهما ناجم عن حركة الشعوبية البغيضة التي ولدها الصراع العنيف بين العرب والموالي والتي كانت على أشدها في عهد المهدي فتعددت قصائد الفخر بالعرق الأعجمي مقابل الفخر بالعرق العربي وكذلك هجاء العرب والتقليل من شأهم في مقابل هجاء الموالي واحتقارهم من قبل الشعراء العرب، مثال ذلك قول بشار مفتخراً بأصله الفارسي<sup>3</sup>:

هل من رسول مخبر عنّي جميع العرب من كان حياً منهم ومن ثوى في التُّرَبِ

107

<sup>·</sup> ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص١١٢

<sup>ً</sup> الصدى: العطش الشديد. ماء المساويك: الريق. الذي به الريق: يعني الفم. خمل: روض. يغازلها: يداعبها. طفل: المساء

<sup>&</sup>quot; البرد: الأسنان الناصعة البياض والتي تشبه البرد. الغريض: الناصع البياض. يجلو: يلمع لنظافته

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الشعر العباسي (نحو منهج جديد)/ص٣٦

# بأنَّنِي ذو حســـب عال على ذي الحَسَب

كما شاع نوع آخر من الفخر يُعَدُّ غريباً بعض الشيء..هو الفخر بكمية العطاء الذي نالها الشاعر مقابل قصيدة من قصائده أو مدحة من مدائحه لبث الحسد والغيظ في قلوب منافسيه وخصومه، كقول مروان ':

ما نالتِ الشُّعَراءُ من مُسْتَخْلَفِ ما نلتُ من جاهٍ وأخذِ بدورِ عَزَّتْ مَعاً عندَ الملوكِ مقالتي ما قالَ حيُّهُ مُ مصع المقبورِ ولقد حُبيتُ بألفِ ألفِ لم تُثَبُ إلا بسيصبِ خليفةٍ وأميسر

ومن أهم ما نلاحظه في الشعر العباسي تميز القصيدة بالوحدة الموضوعية على عكس القصيدة القديمة المعروفة بتعدد الوحدات الموضوعية، كما أفردت القصائد في موضوعات شعرية لم تفرد لها القصائد من قبل كالوصف والحكمة والزهد.

ولقد تغير شكل القصيدة العباسية عن الشكل القديم الذي اعتدنا عليه منذ العصر الجاهلي حتى أواخر العصر الأموي، إذ نجد القصيدة العباسية قد تحررت من المقدمة الطللية وأصبح الشاعر يدخل في موضوع القصيدة مباشرة دون مقدمات إلا إن أحب أن يمهد له بأبيات في الغزل أو الحكمة أو الوصف، وبذلك اتسمت القصيدة بالوحدة الموضوعية ، كما أن القصائد قصرت شيئاً فشيئاً حتى صارت أشبه بالمقطوعات منها بالقصائد.

كما أن الأوزان الثقيلة استحالت إلى أوزان خفيفة ذات إيقاع خفيف مطرب لتتماشى مع موجة الغناء التي شاعت في ذلك العصر.

أما **الألف\_اظ** فكانت رشيقة سهلة واضحة بعيدة عن الجزالة وأقرب إلى العذوبة والرقة نتيجة تباين اللغات و اللهجات واحتلاط النسب العربي بغيره ورغبة في استمالة قلوب الجواري المولدات اللواتي

ا ديوان مروان بن أبي حفصة/ص ٦٧، من الكامل

لا يستهويهن الشعر الفحم المعقد هذا إن فهمنه أصلاً. فأصبحت اللغة الدارجة والكلمات اليومية هي القاموس الذي يستقى منه الشعراء ألفاظهم الشعرية محاولين أن يتجنبوا كل ما هو بدوي معقد حاف. ومن أهم المصطلحات التي استخدمها الشعراء في قصائد المديح الرسمية استبدالهم باسم(أمير المؤمنين) اسم (ملك) مما يدل على مدى تأثرهم بالحضارات الأحرى.

وكذلك تبدلت المعاني في الشعر العباسي عن المعاني القديمة المعروفة، فأصبح الفخر بالأصل الأعجمي وبالوسامة والثراء هو البديل عن الفخر بالنسب العربي والفروسية والكرم..بل لقد تغير مفهوم الجرأة والشجاعة في الحروب فصارت الجرأة تتمثل في المغامرات العاطفية التي يخوضها الشاعر..والفروسية هي قدرته على اصطياد النساء وبراعته في القصف والصيد واللهو!!، وبعد أن كان الشاعر القديم يفتخر بعفة محبوبته ونقاء أصلها صار يشجعها على السفور والفجور! كما أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرباً من التشدد والفكر الرجعي المستهجن عند البعض نظراً لانغماس المجتمع في اللهو واتباعهم للأهواء وإنكارهم على المتعففين وترغيبهم في الوقوع في الزلات والمحرمات، لذلك بدأ بعض الشعراء في نظم مقطوعات زهدية يحثون الناس فيها على الرجوع إلى الدين الحق وتذكر الموت والنشور والخوف من العقوبة في يوم الحساب، كما في قول الحسين بن مطير':

- فلا تقرب الأمر الحرام فإنّــــه
- وأُخرى صفا بعد اكدرار غديرها وكم قد رأينا من تغيّر عيـــشةِ

وقول أبي العتاهية :

كأنَّ كُلَّ نعيـــــم أنت ذائِقُهُ

من لذة العيش يحكى لمعـــة الآل

حلاوته تفني ويبقى مريـــرها

101

الأغاني/ج٨ ص٢٨٢

۲ ديوان أبي العتاهية/ ص٢٨٧، من البسيط

<sup>&</sup>quot; يحكى: يشبه. الآل: السراب

ما شئت من غيـــر فيها وأمثال

لا تلعبَنَ بـــك الدنيا وأنت ترى

وقوله :

إذا استغنيت عن شيءٍ فَدَعْهُ

إلا أن قصائد الزهد كانت قليلة في عهد المهدي إذ كان الشعراء ما زالوا متخبطين في سكرة الحياة المتحررة الجديدة ولم يبدأ عهد الصحوة الدينية إلا في زمن الرشيد.

والصور والأخيلة والتشبيهات في العصر العباسي متنوعة بتنوع الثقافات والحضارات، كما كان لاتساع رقعة الدولة وتضخمها في ذلك العصر تأثير في تباين تلك الصور التي استمدها الشعراء من الواقع الحي المباشر وإن لم يخل تماماً من مشاهد الصحراء القاحلة والدابة الضامرة ولكنها عند بعض الشعراء استحالت إلى رياض يانعة ودواب فارهة وقصور عامرة وما يتبع ذلك من عطور وألبسة فاخرة ومطاعم ومشارب متنوعة، وصارت التشبيهات مستوحاة من البيئة الجديدة. فبدلاً من تشبيه المرأة بالظي الشارد والقمر المنير وقضيب الخيزران المتثني، أصبحت تشبه بخاتم الملك الذي زينته النقوش":

ألا يا خاتمَ المُلْكِ الْ لَـ لَـدي أملكُ لو نلتُــهْ فؤادي بكِ مجنــونٌ ولو أسطيعُ سلْسَلْتُهْ

۱ غير: مصائب

<sup>·</sup> ديوان أبي العتاهية/ص٢٠٢، من الوافر

<sup>&</sup>quot; القائل: بشار بن برد،ديوانه/ج٢ ص٤١،والقصيدة من الهزج

وبدمية القس الفاتنة :

دُميةُ قَسًّ فتَنَــــــــــــ قَسَّها `

كأن عُتَّابَة مــن حُسنها

وشبه وجهها بالماء العذب الذي يطفىء ظمأ العاشق ":

ولكن إلى وجه الحبيبِ ظميتُ

ظمئتُ فلم أظمأ إلى بردِ مَشْرَبٍ

وظهر نوع حديد من التشبيه هو تشبيه الحسي بالمعنوي كما في قول بشار ؛:

قِطعُ الرياضِ كُسينَ زَهرا

وكأن رجــع حديثـها

وقوله في المديح°:

ثمّ ثناءً مثلُ ريح الوردِ

ما كان منى لك غيرُ الوُدِّ

أو تشبيه المعنوي بالحسى، كقول بشار ":

بالأماني والعدات

إنَ حُبِّي سحرتني

مثل تنوير النباتِ

بدلال وحديــــثٍ

وهكذا نجد أن البيئة لها دور فعال في الشعر وفي اختلاف النظرة إلى قواعده وأصوله وما يتطلبه الشعر الجيد، ولقد صدق ابن رشيق حين قال: (قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت مالا يحسن في آخر ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره)

أبو العتاهية، ديوانه/ ص٢٠٣، من السريع

۲ القس: الراهب

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> القائل:بشار بن برد/دیوانه/ج۲ ص۳۹

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الشعر العباسي /ص٢٤

<sup>°</sup> الفن ومذاهبه في الشعر/ص١٥٣

 $<sup>^{7}</sup>$  دیوان بشار بن برد/ ج $^{7}$  ص $^{7}$ 

۷۱ العمدة في صناعة الشعر ونقده/ج ص۷۱

وخلاصة الأمر أننا لو أردنا أن نشبه الشعر العباسي التجديدي بشئ لوجدناه أشبه بآلة زمنية تعود بك إلى ذلك الزمن القديم وتلك البيئة العجيبة التي جمعت أشد الألوان تنافراً في لوحة تشكيلية إبداعية لترى بنفسك عناصر الحياة العباسية المتنوعة وتشهد صراعاتها العنيفة حول السلطة والمال مع ما شاع فيها من مظاهر الرخاء والترف ولتعايش بنفسك إيقاعها المتسارع المحموم.. ثما يدل على براعة أولئك الشعراء في التعبير عن مظاهر تلك البيئة.

#### ثالثا : قضية القدماء والحدثين

يُعدُّ العصر العباسي أخصب العصور الأدبية لأنه شهد كثيراً من التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية ، بل هو نقلة نوعيّة فريدة نقلت العرب من بيئة بدائية محدودة متقوقعة على نفسها و يغلب عليها الطابع البدوي الأصيل إلى بيئة حضارية مدنية حديدة تموج بمختلف التنوعات وعلى كل المستويات.

فلقد كانت الدولة الأموية دولة عربية خالصة تعتمد على الثقافة العربية البحتة في معظم نتاجها الأدبي والشعري وكان قاموسها الشعري حافلاً بالألفاظ القديمة الجزلة والصور المستقاة من البيئة البدوية الأصيلة.

ولكن مع قيام الدولة العباسية حدث اتصال مباشر بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى التي اعتنقت الإسلام حديثاً كالفرس والروم والهند وظهرت معها أنواع حديدة من الثقافات والفنون الغريبة والمعتقدات الدخيلة على المجتمع العربي فانسلخ شيئاً فشيئاً من التراث العربي البحت ليدخل منحى حديداً هو منحى الفكر الإسلامي الحديث، إلا أن هذا التمازج كان مقروناً في عهد المهدي بالصراع العرقي العدواني بين الحضارات نتج عنه لون حديد من النتاج الشعري المتأثر بالبيئة الجديدة بكل مافيها من مظاهر حضارية حديدة فاحأت الشعراء ووضعتهم في موقف صعب محيّر دفعهم إلى اتخاذ موقف معين تجاه كل ذلك.

#### فانقسموا إلى ثلاث فرق:

١. فريق نظر إلى التراث القديم ومنهج الفحول على أنه الأساس الأصيل لكل عمل شعري عربي
 قويم، وأن تركه يعد جحوداً منهم لفضل الأوائل ونكراناً لجودة تراثهم العربي الشعري

فاختاروا السير على منهجهم على غرار من سبقهم من الشعراء حتى نهاية العصر الأموي'، وهؤلاء هم شعراء الاتجاه التقليدي، ومعظمهم من الشعراء المخضرمين وعلى رأسهم مروان ابن أبي حفصة والحسين بن مطير.

وكانت أشعارهم تقوم على البناء التقليدي القديم من وقوف على الأطلال ونسيب ووصف للرحلة والراحلة انتهاء بموضوع القصيدة الذي قد تتخلله أبيات في الحكمة، فقصائدهم تتعدد فيها الموضوعات وقاموسهم الشعري يتألف من اللفظ الجزل والمعنى القديم والصور البدوية والوزن الثقيل الفخم.

ولقد احتار هذا الفريق أن يتعامى عن الواقع الحي ورضي لنفسه أن يكون مقلداً للقدماء محتذياً لهم وقد حرم نفسه من متعة التعبير عن واقعه ونبض شارعه عاجزاً عن التعبير عن تجاربه الشخصية وأحاسيسه الحقيقية وعن الإتيان بالجديد.

وظن أصحاب هذا الاتجاه ألهم بفعلهم هذا سيظهرون على منافسيهم غافلين عما نتج عن احتيارهم هذا من تقوقع على الذات بسبب انعدام التفاعل مع متغيرات العصر ومتطلباته مع ظهور التكلف وتزييف العواطف في قصائدهم، فانسلخوا بذلك عن أولئك الأوائل الذين حاولوا التشبه بهم والذين كانوا يعبرون عن واقعهم الذي عاصروه وعن تجاربهم التي عايشوها دون أن يضطروا إلى التزييف والتكلف كما فعل هؤلاء.

وفي الحقيقة لقد أدى هذا التعصب الأعمى للقديم إلى تراجع مكانة هؤلاء الشعراء بين جمهور المتذوقين للشعر في عصرهم وقل الإقبال على قصائدهم.

-

ا يعرف بعضهم شعر القدماء بأنه التراث الشعري الذي يشمل العصر الجاهلي والعصر الإسلامي حتى نهاية العصر الأموي بعد جرير والفرزدق بقليل، أي حتى أوائل القرن الثاني الهجري، انظر: في النقد الأدبي/ ص٢٠٨، (الهامش)

٢. وفريق آخر نظر إلى تراث الأوائل على أنه قديم قد عفا عليه الزمن و لم يعد مواكباً للعصر المجديد، فتركه أو ثار عليه واتخذ مذهباً جديداً مسايراً للعصر، وهؤلاء هم شعراء الاتجاه المجدد.

ومعظم هؤلاء من الجيل الشاب الذي عاش حياة الحضارة منذ أن وعى ولم يعاصر حياة العرب السابقة من أمثال أبي العتاهية ومطيع بن إياس.

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الفن هو في حقيقته مرآة صادقة تعكس واقع الفنان دون تزييف أو تكلف وأدواته هي التجارب الشخصية للفنان وأحاسيسه الصادقة الناجمة عن تلك التجارب، لذلك خرج شعرهم صادق العاطفة عفوياً مطبوعاً حالياً من التكلف معبراً عن واقعهم الجديد مصوراً لبيئتهم الحقيقية بمفردات قاموس العامة وموضوعات مترابطة لم تفرد لها القصائد من قبل كالوصف والحكمة والزهد وأوزان خفيفة مطربة تجذب الأسماع وتستميل القلوب وتتماشى مع الموجة السائدة في ذلك الوقت أعني موجة الغناء.

إلا أنه ظهر فريق ثالث لم يستوعب سرعة هذا الاختلاف المفاجئ و لم يتمكن من اتخاذ موقف تجاه أي من المذهبين فجمع بين المذهبين وبقي في موقف وسط بينهما، وهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم أصحاب الاتجاه المحافظ، ومنهم السيد الحميري والمؤمل بن أميل.

ولكن بعض شعراء هذا المذهب ظل يمر بمراحل انتقالية أولها التخلص من المقدمة الطللية والاستبدال ها مقدمة غزلية أو وصفية ثم التقليل من الأوزان الثقيلة والإكثار من الأوزان الخفيفة المطربة المناسبة للغناء ثم استخدام بعض المفردات العامية السهلة القريبة من أفهام الجمهور وزيادة الترابط بين الأبيات وتجنب تعدد الموضوعات وهكذا حتى توصل إلى قرار اعتناق المذهب المجدد في الشعر ،وحير مثال على ذلك شعر بشار بن برد الذي يُعد رأس المحدثين وحامل لواء المجددين، فبشار عاصر الدولة

الأموية ردحاً من الزمن واعتاد على استعمال المذهب التقليدي في مدح خلفاء بني أمية وقادتهم لأنهم أصحاب تاريخ عربي أصيل يرى أن الشعر الجيد هو ما كان على منهج الأوائل وكل ما خالفه هو بحرد نظم لا روح فيه، وهكذا استمر على ذات المنهج في بداية اتصاله بالمهدي كما رأينا في قصيدته التي مدح فيها المهدي ':

| مـــن القومِ منها حاسرٌ ومُدَجَّــــجُ       | أقولُ وقـــــد دقَّتْ إليَّ عصابةٌ    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| وهاتِ نصيـــحاً لا يطيبُ الْلُهُوَجُ         | أواقدُ ذُبِّ القــــومَ عنِّي بزجرةٍ  |
| يذلّ عليـــهِ القسوريُّ الخَمَرْنَــــجُ     | ولا تبكِ من خيـــــسٍ ببابِ خليفةٍ    |
| ولا تلقَّــــهُ إلا وللجُودِ أَمْعَـــــجُ " | يُطيعُكَ في التقوى ويعطيكَ في النــدى |

ثم نجد أن الشاعر قد بدأ في تغيير أسلوب القصيدة تبعاً للمستجدات التي يراها حوله، فالدولة لم تعد إسلامية عربية وإنما أصبحت إسلامية عالمية، وقد تغير منظور الشعر القديم وأصبحت القصيدة العباسية أكثر مرونة وأسرع تطوراً وتقبلاً للتجديد، فيحاول مواكبة العصر ويجدد في قصائده إلا أنه لا يخرج تماماً عن الإيقاع القديم كما في قوله ":

أودُّ مـــن لم ينلني مــن مودتهِ إلا سلاماً يـــرد القلب حيرانا يا قومِ أذني ليعض الحيِّ عاشــقة والأذن تعشق قبــل العين أحيانا قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهـم الأذنُ كالعين تؤتي القلبَ ما كانا

ً دقت: قد تكون بالفاء دفت: أي وردت وجاءت. الحاسر: غير المتسلح. المدجج: لابس الدرع

<sup>&#</sup>x27; ديوان بشار بن برد/ج٢ ص٨٥، من الطويل

<sup>&</sup>quot; واقد: اسم شخص. (لا يطيب الملهوج): أي لا يطيب أكل ما لا ينضج. نصيحا: قد تكون نضيجاً: وهو ما أدرك وطاب أكله. ذب القوم: ادفعهم عني

أ الخيس: ملازمة المكان. الخمرنج: التام الخلق.

<sup>°</sup> أمعج: تفضيل من مَعَجَ . بمعنى أسرع

<sup>·</sup> ديوان بشار بن برد/ج٤ ص٠٦٠،ماعدا البيت الأول فإنه من كتاب(في الشعر العباسي)/ص٣١٢

فهو هنا قد جاء بمعنى بديع لم يسبقه إليه أحد كما يرى ابن المعتز، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة التحديد التام فلازال مرتبطاً بالقديم بصورة لا إرادية، ويفطن هو إلى ذلك الارتباط اللاشعوري فيصرخ مستنكراً لذلك الهوس العجيب بالتمسك بالقديم قائلاً!

كيف يبكي لمحبس في طلول من سيبكي لحبس يوم طويـل إن في البعث والحساب لشغلاً عن وقوف برسم دار محــيل

ونلاحظ أنه يتذرع عن ترك ذلك بالزهد في الحياة وتذكر البعث والحساب مع أننا علمنا أن بشّاراً هو أبعد ما يكون عن الزهد وتذكر الموت!! وهو إنما أراد ان يجس نبض مجتمعه وجمهوره ليرى مدى تقبلهم للتجديد.

وأخيراً يشق طريقه الجديد في الشعر العربي متخذاً من التجديد والواقعية والطبع أساساً لمنهجه الجديد على غرار قوله متغزلاً :

من المشهور بالحب العرش على وجهك يا حِبِّي سلام الله ذي العرش على وجهك يا حِبِّي فأما بعدُ يا قَــر قَ عيني ومنى قلبي لقد أنكرت يا عَبْد جفاءً منكِ في الكُتْب

واستمر في نظم الغزل العجيب الذي ما لبث أن شاع بصورة تلقائية بين صفوف الشعراء المحددين حتى كون لنفسه قاعدة متماسكة وقوة شعرية لا يستهان بها.

ولقد تماشت مع هذه الاتجاهات الشعرية ثلاثة اتجاهات نقدية كانت ما تزال في بدايتها ولم تنضج بعد، فقد انقسم النقاد في عهد المهدي إلى ثلاثة أقسام أيضاً:

<sup>&#</sup>x27; في الشعر العباسي– الرؤية والفن/ص٣٢٣، نقلاً عن كتاب البيان والتبيين للجاحظ/ج٣ص١٩٧

۲۰۶۰ میوان بشار بن برد/ج۱ ص۲۰۶

١. جماعة من النقاد ترى التمسك بالقديم هو الأساس في الحكم على الشاعر بالشاعرية والأصالة، وهم غالباً من اللغويين والنحويين الذين لم يكونوا نقاداً بالمعنى الدقيق وإنما كان اهتمامهم بالشعر منصباً على الناحية اللغوية ومدى صلاحية الشاهد الشعري في الاحتجاج به في قضايا اللغة والنحو، ومن الطبيعي أن يروا أن الشاعر الحق هو من تشبه بالقدماء الذين كانت أشعارهم هي مصدر الشواهد الشعرية المعترف بها، وقد كانت لهم مواقف في غاية التعصب للقديم ورفض المحدث حتى عدّوا العذوبة ضعفاً والسهولة ركاكة وسخفاً ، يقول ابن رشيق: (هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه كالأصمعي وابن الأعرابي أعني أن كل واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم...لحاجتهم في الشعر إلى شاهد وقلة ثقتهم فيما يأتي به المولدون ثم صارت لجاحة) ، أي صار المحدث مرفوضاً لا لقلة جودته وإنما لحداثته فقط، ومن هؤلاء النقاد:أبو عمرو بن العلاء الذي كان يرى جريراً من المولدين ولا يعد الشعر إلا للمتقدمين، ومن مواقفه الشهيرة من المحدث قوله: (لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً) ، وكذلك الأصمعي الذي كان يقول عن مروان إنه مولد ولاعلم له باللغة، ويونس، وابن الأعرابي ، والآمدي والذي كان شديد التمسك بعمود الشعر في قبول الشعر أو رده، وابن سلام الجمحي ،وبعض هؤلاء النقاد لم

\_

ا العمدة/ج ١ ص٧٠

<sup>ً</sup> محمد مندور،النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن: لانسون وماييه، القاهرة: دار نهضة مصر/ص٨٠٠

<sup>&</sup>quot; عبد الملك بن قريب الأصمعي، راوية العرب وأحد أئمة اللغة، ولد ومات بالبصرة(٢٢١-٢١٦هـ)

<sup>·</sup> محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، راوية نسابة عالم باللغة وهو من أهل الكوفة(٥٠٠-٣٣١هـــ)

<sup>°</sup> الحسن بن بشر بن يجيى الآمدي، عالم بالأدب وراوية للشعر وشاعر وكاتب(ت٣٧٠هـــ)، وهو صاحب كتاب(الموازنة بين أبي تمام والبحتري)

آ هو المنهج الشعري القديم الذي اتبعه القدماء في صياغة شعرهم، وله قواعد خاصة من حيث البناء الأوزان والقوافي والأساليب والألفاظ والمعاني والصور والأخلية، والذي يدعو أصحاب الاتجاه التقليدي إلى ضرورة التمسك به وعدم الخروج عنه

محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي، إمام في الأدب وعالم ناقد، وهو صاحب كتاب(طبقات فحول الشعراء)-(١٥٠-٣٣٢هـ)

تظهر آراؤهم النقدية إلا بعد عهد المهدي ولكنهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن الشاعر مهما كان حيداً فإنه لا يقارن بالقدماء لأن حيده لن يدوم بل هو مرحلة مؤقتة من الصعود قد يليه انحطاط مفاجئ بينما القدماء حيدهم دائم، وقد خفت حدة هذا التعصب برحيل معظم أصحابه في أواخر القرن الثاني الهجري.

٢. جماعة أخرى تتعصب للجديد وترى أن الشعر ينبغي أن يعكس مظاهر الحياة الجديدة، وقد بلغ بهم التعصب للجديد إلى إنكار القديم ووصفه بالمساوئ والعيوب، ومعظم هؤلاء النقاد هم من الشعراء المجدين أنفسهم، وهذا يفسر مدى تعصبهم لرؤيتهم الشخصية.

٣. جماعة التزموا الجانب المحايد وحكموا على الشعر على أساس الجودة وليس الزمن كابن قتيبة الذي كان يجعل من عامل التجديد والابتكار أساساً في تفاضل الشعراء ولم يقصرها على زمن دون زمن، كذلك ابن رشيق إذ يقول نقلاً عن أبي محمد بن علي بن وكيع: (أشعار المولدين إنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مأخذها ولو سلك المتأخرون مسلك المتقدمين في غلبة الغريب على أشعارهم ووصف المهامه والقفار وذكر الوحوش...ما رُويت لأن المتقدمين أولى بهذه المعاني) .

ومن الملاحظ أن معظم النقاد الذين نظروا إلى الشعر نظرة واقعية حالية من التعصب لم يظهروا آراءهم إلا بعد عهد المهدي، ولذلك سبب منطقي هو أن المهدي كان الخليفة الثالث في الدولة العباسية، وفي عهده كانت التغيرات الاجتماعية والحضارية ما زالت في أول عهدها، وكان المجتمع العباسي يحاول استيعاب كل حوانب تلك النقلة الحضارية الضخمة، وكان الشعراء يعيشون مرحلة النضال رغبة في إثبات الذات، كل على طريقته ومنهجه،

١٦٨

العمدة في صناعة الشعر ونقده /ج ١ ص٧٠

وكان النقاد يقفون كالمشدوهين أمام كل تلك التغيرات، فالدستور الشعري المتمثل في التراث القديم لم يمر بتلك المعارك الطاحنة بين القديم والحديث، ولكن بالمقابل لم يرد فيه لهي عن التجديد في الشعر، لذلك ضاع النقاد مابين منكر للجديد متمسك بالقديم الذي يرى فيه بر الأمان، وبين مشجع للتجديد ناقم على القديم المتعصب الذي يقيد نفس الشاعر، وأما العقلاء فالتزموا حانب الصمت المؤقت ليتمكنوا من التفكر والتدبر ولرؤية ما قد تنفرج عنه تلك الخصومة ليكوّنوا آراءهم على أساس منطقي مقبول.

وأرى أن فريق المحددين-أعني الشعراء وليس النقاد المتعصبين للحديد- هو الأقرب إلى معنى الفن والأصدق في التعبير عن الواقع،أما بالنسبة للتقليديين فلا مجال أمامهم للشهرة أو التقدم على غيرهم لأن المقلّد مهما بلغت براعته فلن يصل إلى مستوى المقلّد ولو كان أشعر منه، فالتراث الأدبي مقدس في نظر النقاد ولا يمكن المساس به أو بلوغ مكانته.

كما أن قصائدهم حلت من أهم ما يميز أشعار الأولين ألا وهو: صدق التعبير عن تجارب الشاعر بحيث تكون قصائده مرآة عاكسة لعصره وواقعه، فإن انتفى ذلك من شعره فما هو إلا مقلد مردد لقصائد الأولين.

ولقد ظل الصراع قائماً بين شعراء المذهبين التقليدي والمجدد حتى نهاية عهد الخليفة المهدي واستعرت نيرانه نتيجة لعدة عوامل أهمها:

■ اتصال العرب بأمم أخرى لها ثقافاها وحضاراها مما تسبب في أمرين: حوف العرب على تراثهم الأدبي من الضياع أو التحريف أو التقليل من شأنه مما دفعهم إلى الدفاع عنه والتمسك بمذهبه القديم حفظاً له وضماناً لاستمراريته على اعتبار أنه أصل حضارهم العربية، والأمر الثاني هو اندماج كثير من الشعراء الشباب في هذه الحضارات وتأثرهم بها ومحاولة

استحداث الجديد على اعتبار ألهم أصحاب الحضارة و التمدن والحداثة، مما ولد الصراع بين الفئتين.

- زيادة حدة التنافس بين العرب والموالي على بلوغ المراتب العالية في الدولة الجديدة ومحاولة كل فريق إثبات تفوقه الأدبي والشعري على الفريق الآخر نتيجة لظاهرة الشعوبية التي شاعت في ذلك العصر، فاختلط الحابل بالنابل واختلت موازين العمل الشعري نوعاً ما نتيجة للثورة التجديدية.
- إن الدولة العباسية كانت ما تزال حديثة عهد ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار ولاسيما من الناحية الأدبية، فكان الشعراء أنفسهم هم المحكمين للجودة الشعرية المقننين لقواعد الشعر وأهدافه بحسب أذواقهم وآرائهم الفنية.
- غياب دور النقاد في ذلك الوقت نتيجة انقسامهم بين مشجع للقديم داعٍ إلى وجوب التمسك به باعتباره الأصل والمرجع للشعر العربي معتبراً شعر المجددين مجرد نظم سمج لا يخرج من قريحة شاعر حقيقي، وبين معجب بالجديد مبهور عبادئه مشجعاً على اعتناقه ولافتاً إلى مدى الاختلاف بين الماضي والحاضر مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالتعبير الصادق عن الواقع باستخدام أدوات البيئة الجديدة من ألفاظ سهلة وصور حاضرة ومعانٍ متداولة، إلا أن أغلب هؤلاء هم من الشعراء المجددين أنفسهم .. كما أن من النقاد من اتخذ موقفاً محايداً منتظراً انقشاع الغمامة عن المذهب المنتصر في النهاية.
- ومن الأسباب التي لا تقل أهمية عما سبقها أن الموضوع الشعري الأساس في هذا الصراع هو المديح وكان في مجمله موجهاً إلى المهدي وحاشيته، وكان المهدي متقبلاً لكلا المذهبين فلم يرفض أيّاً منهما، وكان لشعراء المذهبين آراؤهم حول ذلك، فالتقليديون يرون أن المهدي

هو شخص عربي أصيل سليل أسرة عُرفت بثقافتها الأدبية وحرصها على سماع الشعر مع لمسة نقدية تجاه ما يجدونه حسناً ورفض للرديء منه، لذلك فهو يشجع التمسك بالقديم والسير على منهج الأولين الذين عرفوا بجودة أشعارهم وروعة تعبيرهم.

بينما يرى المحددون أن المهدي من أسرة متحضرة شهدت تغيرات كثيرة وتكيفت مع العصر المحديد بكل مافيه من مظاهر التحضر والتمدن والترف الممزوج بالطابع الحضري المتأثر بالثقافات الأجنبية المحديدة، فلابد أنه يفضل الشعر المحدد المعبر عن كل تلك الأمور بدلاً من الاستماع إلى قصائد بدوية تتحدث عن الأطلال البائدة والرسوم الدارسة التي لم تعد تستهوي المجتمع العباسي المتحضر.

وقد تمسك كل فريق برأيه واشتد التنافس بينهما على نيل رضى المهدي وحاشيته والحصول على جوائزه الكبيرة.

لذلك وحدنا في قصائد المديح عند شعراء البلاط نموذجاً حياً لواقع الصراع العنيف بين المحددين والمقلدين مع توضيح لكافة أشكال الصراع ومراحله ومواطن الاختلاف بينهما، ونرى أن شعراء المذهب التقليدي لا تنقصهم البراعة وليسوا دون المحددين من حيث قوة القريحة الشعرية إلا أن تعصبهم للقديم هو الذي حرمهم من إظهار تلك الملكة بصورةما العفوية الصادقة.

ولكن لا يمكننا أن نطلق أحكاماً صادقة على هذه المذاهب في هذه المرحلة المبكرة أعني في عهد المهدي لأنها كانت في أولها ولم تبلغ مرحلة النضج و الاستقرار ولم تتضح صورته إلا في خلافة الرشيد، فمرحلة حكم المهدي هي إحدى تلك المراحل الأدبية التي أغفلت كتب الأدب والنقد البحث فيها إلا فيما يخص بشار بن برد لأنها كانت مرحلة انتقالية لم تتضح فيها صورة الحياة الأدبية بكل أبعادها.

أما من حيث الموضوعات فقد ظل شعراء كل مذهب ينظمون في نفس الموضوعات القديمة إلا أن الأمر الجديد هو إفراد القصائد عند المجددين والمحافظين في موضوعات لم تفرد لها القصائد من قبل كما ذكرنا سابقاً، كما تميزت قصائد المجددين بالوحدة الموضوعية بعكس التقليديين.

#### رابعا 🦼 : قضية السرقات الشعرية .

وهي من أهم القضايا النقدية التي حاض فيها النقاد فاتفقوا في بعض أحكامها واختلفوا في أخرى، ولكن قبل الخوض في هذه المعركة النقدية نود هنا أن نوضح أمراً مهماً وهو أن الشعر فن مثل بقية الفنون له جمهوره و معجبوه، والفنان بطبيعة الحال يحب أن يكون له تأثير واضح في جمهوره المحب فيجهد نفسه في تحسين أدائه وتطوير أساليبه والإتيان بالجديد حتى لا يمل منه الناس وحتى يضمن ولاء معجبيه أطول مدة ممكنة.

ولكن قد يمر الفنان بفترات خمول أو عجز مؤقت بحيث تنفد منه الأفكار وهو أمر قد يقضي على سمعته الفنية تماماً إذا لم يجد لنفسه مخرجاً، فنجده يعمد إلى الاطلاع على آخر مستجدات الساحة الفنية مما طرأ حديثاً وكان له وقع جميل في قلوب الناس أو يعود لما وجد قديماً من تراث فني عريق كان له في قلوب الناس تأثير ممتزج بالتقدير والإجلال لأصحابه، هنا توارده فكرة جديدة وهي أن يضمن فنه شيئاً من تلك الفنون الأخرى سواء عن طريق نسخه حرفياً مع إضافة طابع شخصي عليه أو عن طريق الاقتباس منه والتشبه بشيء منه فقط أو بأي طريقة تمكنه من الاستفادة من هذا النموذج الفني، قد يسميه البعض بالإيجاء وقد يسميه البعض الآخر بالإلهام أو التنوير.

بينما له في الشعر عدة أسماء تختلف بحسب طريقة استفادة شاعر من نموذج شعري لشاعر آخر، إلا أن أشهر تلك الأسماء اسم (السرقة).

ولقد عُرفت السرقات الشعرية منذ الحضارة اليونانية، أي أنها ليست مختصة بشعراء العرب وحدهم، فهي - كما أسلفنا- ناجمة عن رغبة النفس الإنسانية في الوصول بفنها إلى الكمال.

أما عند العرب فقد عُرفت منذ العصر الجاهلي وإن كان مشكوكاً في بعض تلك السرقات بسبب غلط الرواة، كما عزاها البعض إلى توارد الخواطر بسبب تشابه النمط المعيشي. ولقد فطن النقاد إلى تلك السرقات منذ القدم وعدوها من عيوب الشاعر، وعزاها ابن رشيق إلى بلادة الحس والعجز، وهي قائمة بشكل أساس على قضية اللفظ والمعنى، فقد قسمها النقاد إلى

- سرقات لفظية: وانقسم النقاد في مواقفهم منها إلى قسمين ':
- ١. قسم لا يعدها من السرقات إذا كانت في حدود البيت أو البيتين في القصيدة الواحدة.
   ٢. قسم يهتم بها اهتماماً كبيراً ولاسيما إذا كان البيت المأحوذ منه من عيون القصيدة.
- سرقات معنوية، وهي التي دارت حولها معظم الدراسات النقدية واشتدت حولها الخصومات وكثرت فيها التقسيمات والتفسيرات، إلا ألها اتفقت تقريباً على أن (السرقة لا تتم إلا في بديع المعاني والمبتكر الذي لم يسبق إليه) ،و أن الشاعر قد يُعذر في سرقاته إذا تحقق الشرط الذي أجمع النقاد عليه وهو أن (يزيد إضاءة المعنى، أو يأتي بأحزل من الكلام الأول، أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقدمه ولا يفتضح به وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه) .

ولو تتبعنا رأي الشعراء أنفسهم في هذه السرقات ومعرفة موقفهم منها فإن اقترافهم لها هو أكبر شاهد على استباحتهم لها، وخير مثال على ذلك قول الفرزدق: (خير السرقة مالا يوجب القطع)<sup>3</sup>، وقول الأخطل: (نحن الشعراء أسرق من الصاغة)، فهو هنا يستجيد السرقة الخفية ويستحسنها بل ويفتخر بها، أما عن آراء النقاد في السرقات الشعرية فهذه نبذة مختصرة لأهمها:

ا تاريخ النقد الأدبي والبلاغة اص٧٨

۲ نفسه/ص۰۸

<sup>&</sup>quot; النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى *إصه٦٠عن* الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباين.

<sup>ُ</sup> وليد محمود خالص،النقد الأدبي في كتاب الأغاني ط١، الأردن-عمان،دار أسامة، ٢٠٠٠م/ج٢ ص١١٢١

أول كتاب اهتم بالسرقات الشعرية كتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام الجمحي (ت٢٣٦هـ) الذي جمع فيه آراء النقاد في سرقات الشعراء الجاهليين، وكان في آرائه النقدية الجمحي (ت٢٣٦هـ) الذي جمع فيه آراء النقاد في سرقات الشعراء الجاهليين، وكان في آرائه النقدية يحتكم إلى آراء من سبقوه ،ثم جاء ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ) بكتابه المعروف (الشعر والشعراء) فتوسع في شرح السرقات وأنواعها وأسمائها وإيراد الأمثلة عليها من شعر الجاهليين والمخضرمين، وكان يطلق على السرقة اسم الأخذ، كما كان يعيب كثرة الأخذ.

ثم حاء ابن طباطبا(٣٢٢هـ) فتحدث عن السرقات في المعاني المشتركة التي سبق إليها الشعراء بشكل مفصل وأسلوب أكثر دقة وتنظيماً، ويرى أن الشاعر إذا عمد إلى معنى سابق فأخذه وأعاد إخراجه بصورة أجمل فلا ينبغي أن يقال له سارق بل ينبغي الإشادة بأسلوبه والإشارة إلى فضله في تحسين المعنى، وقد عذر المحدثين في أخذهم من القدماء بأن أولئك قد سبقوهم إلى المعاني الشريفة فقلت أمامهم الخيارات إلا ألهم استطاعوا أن يجددوها فأحسنوا وأجادوا.

ويحدد الآمدي(٣٧٠هـ) السرق في البديع الذي لا يكون للناس فيه اشتراك، ويقول في تعريف السرق (السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد آخذه في أخذه) ، ولا يرى في نقل الألفاظ معنى السرقة لأنها مباحة للجميع.

ويرى أبو الحسن الجرجاني(٣٩٢هـ) أن الناقد لا يكون ناقداً حقاً حتى يفرق بين السرق والغصب وبين الإغارة والاختلاس وبين الإلمام والملاحظة وبين المشترك الذي لا يصح ادعاء السرقة فيه والمبتذل الذي لا أحد أحق به من الآخر.

كما يرى أبو هلال العسكري(٣٩٥هـ)أن الشائع المشترك قد يختص به الشاعر إذا صاغه بأسلوب بديع فيتملكه، وجعل تلك الصياغة دليلاً على السرق.

ومن أشهر من ناقش موضوع السرقات الشعرية ابن رشيق القيرواني(٦٣٤هـ)، حيث نقل بعض تعريفات السرقة وأنواعها مثل نقله عن عبد الكريم أنه قال: (السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد في أخذه على أن من الناس من بعد ذهنه ...ومنهم من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعني ويكون الغامض عندهم بمترلة الظاهر وهم قليل)'، وحدد السرق في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر. ونقل أيضاً عن بعض المتأخرين قوله: (من أحذ معنى بلفظه كما هو كان سارقاً فان غير بعض اللفظ كان سالخاً فان غير بعض المعني ليخفيه أو قلبه عن وجهه كان ذلك دليل حذقه) ٢.

أما عبد القاهر الجرجان(٧١هـ) فيرى أنه لا ينبغي أن نحكم على شاعر بالسرقة لأن المعاني تتشابه والأفكار تتوارد، وإنما يمكن أن نشير إلى أن فلاناً سبق فلاناً إلى ذلك المعنى، وقد سبقه إلى ذلك الشريف المرتضي (٣٦)هـ) إذ يرى أنه لا ينبغي أن يقال هذا مسروق أو هذا مأحوذ وإنما يشار إليه بأنه شبيهه ونظيره، ويرى أيضاً أنه لا يصح الإشارة إلى معنى– مهما كان عجيباً– بأن شاعراً ما هو الأسبق إليه أو أنه منفرد به لأن توارد الخواطر أمر عام لايمكن حصره كما لايمكن الإحاطة بكل ما قيل وسُطر وذُكر.

وقد أورد عدة مصطلحات للسرقة منها السبق والأخذ والنظر واللحظ والتوارد ، فالأخذ هو السرق عند القاضي الجرجاني، والنظر واللحظ هو أن يتساوي المعنيان دون اللفظ مع خفاء الأحذ أو التضاد أو من غير أن يدل أحدهما على صاحبه ، والمواردة وتقع في(اللفظ الذي استعمله- بالمعاصرة- على ما تضمنه المعنى الاصطلاحي للمواردة) ۗ ولا تصح إلا إذا ثبت أن الشاعر لم يسمع بقول الآخر وكانا ـ في عصر واحد.

العمدة/ج٢ ص٤٥٤

<sup>&</sup>quot; النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى اص٧١

وتوالت الدراسات والآراء النقدية حول مفهوم السرقة، فقد جاء أسامة بن منقذ(١٥٥هـ) بتقسيم جديد للسرقات إذ قسمها لنوعين: سرقات محمودة وسرقات مذمومة ثم فصل القول في تعريف كل نوع وذكر شروطه وأقسامه ، ونجد في كتابه (البديع في نقد الشعر) أبواباً تتعلق بالأخذ منها: (فضل السابق على المسبوق على السابق باب التقصير باب النقل الحذو الكشف...وغيرها).

ومن الآراء النقدية القزويني(٣٣٩هـ): ( الأحذ والسرقة نوعان ظاهر وغير ظاهر. أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه وإما وحده فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لفظه فهو مذموم مردود لأنه سرقة محضة ويسمى نسخاً وانتحالاً) .

كما قسم بعضهم السرقات إلى ثلاثة أقسام :

- ١. النسخ: وهو أحذ المعنى بلفظه.
- ٢. المسخ: وهو أخذ المعنى والتعبير عنه بلفظ حديد فيأتي أقبح من سابقه.
  - ٣. السلخ: وهو أحذ بعض المعني أو تحديده أو تحويره.

استمرت الدراسات حول قضية السرقات الشعرية حتى عصرنا الحاضر، وتعددت أشكالها وأسماؤها، واختلفت الآراء حولها ما بين مؤيد لبعض صورها وبين منكر ورافض لها جملة وتفصيلا، ولقد دفعت قضية السرقات الشعرية إلى (تحري النقاد لأصالة الشاعر، ومدى ابتكاره و ابتداعه في فنه) وهي من أهم فوائد دراستها.

-

<sup>`</sup> الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة ط٣، شرح: عبد المنعم خفاجي،بيروت، دار الجيل/ج٦ ص١٢١

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تاريخ النقد الأدبي والبلاغة *إص*۸۰

<sup>&</sup>quot; تاريخ النقد الأدبي والبلاغة /ص٧٨

وعلى الرغم من أهمية قضية السرقات في الحركة النقدية العربية إلا أنه لم يظهر الأحذ في عهد المهدي إلا عند قلة من الشعراء المقلدين، كقول سلم الخاسر معتذراً إلى المهدي :

إنى أعوذ بخير الناس كلهـم وأنت ذاك بما تأتى وتجتنـبُ

وأنت كالدهر مبثوثاً حبائـله والدهر لا ملجأ منه ولا هـربُ

وَلُو مَلَكتُ عِنانَ الريحِ أَصرفُها في كُلِّ ناحِيــَةٍ ما فاتَها الطَلَبُ

فالبيت الثاني يشبه قول النابغة:

فإنك كالليل الذي هو مدركى وإن خلتُ أن المنتأى عنك واسعُ

والبيت الأحير يشبه قول الفرزدق:

ولو حملتنى الريح ثم طلبتنى لكنت كشىء أدركتـــه المقادرُ

وقد يكون ظهورها في شعر التقليديين ناتجاً عن التغيرات البيئية والحضارية التي أربكتهم بعد أن محت ما كانوا قد اعتادوا عليه من مظاهر تقليدية قديمة ولاسيما أن معظم الشعراء المقلدين هم من شعراء الجيل القديم من المخضرمين الذين اعتادوا الحياة البدوية القديمة، وبعد أن نظروا حولهم واكتشفوا ألهم فقدوا مصدر إيحائهم لم يجدوا أمامهم إلا العودة للتراث القديم ليتمكنوا من الاستمرار في طريق التقليد الذي انتهجوه.

أما شعراء الاتجاه التحديدي فكانوا في عهد المهدي مازالوا في أول طريقهم وكانوا يحاربون بشراسة في سبيل اتجاههم المجدد الذي انتهجوه، ونظراً لتلك المعركة الضارية بين المجددين والمقلدين نجد أن المجددين حاولوا بكل قوقم التأثير في مجتمعهم وإثبات ألهم الفريق الأقوى، ولا ننسى أن سر قوة المجددين تكمن في استقلاليتهم عن التراث القديم أو أن هذا ما ادعوه في بداية دعوقم، لذلك فإن

.

النقد المنهجي عند العرب/ص٨٧ إلا أن البيت الثالث ورد مكسوراً فصححته من الموسوعة الشعرية

آخر ما كانوا يريدونه هو الأخذ عن القدماء مما يهدم نظريتهم من أساسها ، ولكن هذا لم يمنعهم من الخاسر أ: الأخذ عن معاصريهم في كثير من أشعارهم ،فمن ذلك قول سلم الخاسر أ:

من راقب الناس مات غمًّا وفــاز باللذةِ الجســورُ

أخذها من قول بشار وكان أستاذه :

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهجُ

ومنه قول ابن الخياط مادحاً المهدي :

أخذتُ بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدتُ وأعداني فأتلفتُ ما عندي

يقال إنه سرقه بلفظه من ابن هَرْمَة، إلا أنها منسوبة أيضاً إلى بشار ودعبل الخزاعي وكلهم عاش في نفس العصر!

ولكنّ أبا العتاهية لم يتمكن من مقاومة بريق المعنى البديع الذي سبق إليه جميل بثينة في قوله ::

خليليَّ فيما عشتما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي

فقال °:

يا من رأى قبلي قتيلاً بكى من شدة الوجد على القاتل

ولا شك أنه معنى بديع مغرٍ لشاعر يحب المعاني العجيبة كأبي العتاهية ، كما أن المعنى جديد مبتكر ، ولا أجد سوى هذا البيت أخذه المجددون عن القدماء.

149

النقد الأدبي في كتاب الأغاني / ج٢ ص٥٠٠١

۲ نفسه

۳ نفسه/ج۲ ص۱۱۸۷

أ النقد الأدبي في كتاب الأغاني /ج٢ ص١١٥٢

ە نفسە

و نحد أن المجددين المتأخرين-أعني الجيل الثاني من المجددين كالمتنبي وأبي تمام وغيرهما قد أحذوا عن الجيل الأول من المجددين بينما الفريق الأول كان معتمداً على ذاته فقط، ومما شجع الجيل الثاني على الأحذ من الفريق الأول:

إن المجددين الأوائل كانوا مطبوعين فلم ينقحوا قصائدهم و لم يتأنوا في نظمها نظراً لإيقاع حياتهم المجمومة وتلك المعارك والاصطدامات التي حدثت بينهم وبين التقليديين ومسارعتهم في التعبير عن كل تجربة شخصية يمرون بما مما أتاح لشعراء الجيل الثاني النظر فيها ووضع يدهم على معانيها المبتكرة وإعادة صياغتها بصورة أجمل وأنوق، كما في قول أبي نواس ':

تركتْني الوشاةُ نُصْبَ المُسِرِّيـ مَانِ الْمُسِرِّيـ مَانِ المُسِرِّيـ مَانِ

أحذه من قول بشار :

يُرَوِّعُهُ السِّرارُ بكلِّ أرض مخافةً أن يكونَ به السِّرارُ

وقول حسين بن الضحاك":

وما قدّم الرحمن إلا مقدّماً مواردُهُ محمودةٌ ومصادرُهْ

أحذه من قول أبي العتاهية :

إمامٌ له رأيٌ حميدٌ ورحمةٌ مواردُهُ محمودةٌ ومصادرُهْ

ولا ننسى أن البيئة الجديدة الخصبة هي التي ألهمت هؤلاء المجددين حتى حاولوا التعبير عن كل تحاربهم الجديدة فيها فلم يكونوا بحاجة إلى السرقة بل لم تكن قصائد القدماء تعبر عما أرادوا التعبير عنه.

11.

النقد الأدبي في كتاب الأغان/ج٢ ص١١٥٠

۲ نفسه/ج۲ ص۱۵۰

<sup>&</sup>quot; نفسه/ج۲ ص۱۱۲۳

ئ نفسه

#### خامسا : قضية الوحدة الفنية :

تعد هذه القضية من أصعب القضايا النقدية وأكثرها إثارة للحيرة، ولاسيما أن معظم المراجع التي رجعت إليها مالت إلى إغفال ذكرها أو إدراجها تحت قضايا وأسماء أخرى.

وكثيراً ما خلط الدارسون بينها وبين الوحدة الموضوعية، مع أن الوحدة الموضوعية هي جزء من معنى أشمل وأكبر هو الوحدة الفنية.

ولكن قبل الشروع في تعريف الوحدة الفنية ينبغي علينا معرفة مقوماتها والتعرف على كل منها على حِدة:

١. الوحدة النفسية: والمقصود بها أن يكون الشاعر في حالة نفسية معينة عند نظم القصيدة، فتكون مقدمة القصيدة دالة على تلك الحالة، كأن يكون الغرض من قصيدته المديح فيعمد إلى بدئها ببكاء الديار وذكر الأحبة لشد انتباه المتلقي ثم ينتقل من تلك المقدمة إلى وصف الأهوال التي مر بها في رحلته الشاقة بغرض استعطاف الممدوح وإثارة مشاعر الشفقة والنخوة في نفسه، وبعد أن هيأه وشد اهتمامه وضمن استجابته وتفاعله بدأ في مدحه بغرض بلوغ منتهى رضاه لأن رضا الممدوح هو بيت القصيد.

وقد كانت الوحدة النفسية موجودة منذ العصر الجاهلي، إذ كان الانتقال بين الموضوعات الشعرية يقوم وفق منهج تم التخطيط له من قبل الشاعر بغرض وضع المخاطب في حالة نفسية ملائمة تضمن له الوقع الذي أراده من قصيدته.

ولا يشترط في القصيدة أن تكون ذات وحدة موضوعية لتتوفر فيها الوحدة النفسية بدليل أن الشعر التقليدي كان امتاز بتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة، ولقد عزى بعض

المفكرين خلو القصيدة العربية القديمة من الوحدة الموضوعية إلى أثر البيئة العربية القديمة والعوامل الجغرافية والمناحية التي أثرت على حالتهم المعيشية والفكرية والشعرية .

٢. الوحدة الموضوعية: ولقد اتصفت القصائد القديمة بتعدد موضوعات القصيدة بحيث تكون كل مجموعة من الأبيات تتحدث عن موضوع مستقل عن سابقه، ولا يعني ذلك انتفاء التناسب، فالشعر الجاهلي الذي يعد قمة في الإبداع كان قائماً على أساس تعدد الموضوعات إلا أننا لو تمعنا فيه لوجدنا أن الشاعر ينتقل من موضوع إلى آخر يناسبه كالانتقال من البكاء على الأطلال إلى الغزل وتذكر صفات الجبيبة أو الانتقال من وصف الراحلة إلى ذكر أهوال الرحلة، فهي موضوعات مختلفة شكلاً إلا ألها متناسبة نفسياً غرضها نقل المتلقي بصورة تدريجية من حالته إلى حالة أخرى أكثر تفاعلاً مع موضوع القصيدة وأقرب إلى حالة الشاعر نفسه، وهي تقوم على وحدتين أن الوحدة العضوية والوحدة المنطقية:

١. الوحدة العضوية: وهي نمو القصيدة وتطور أجزائها تطوراً مطرداً يقوم على وحدة نفسية بحيث يكون كل بيت فيها ذا صلة قوية بموضوعها ولقد أنكر بعض النقاد المحدثين وجود الوحدة العضوية في الشعر القديم بناء على سمة التفكك وعدم الارتباط بين أجزائها بدليل قولهم قديماً: هذا أفخر بيت وأشجع بيت وأغزل بيت

ا انظر: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث/ص ١٢١ ومابعدها

النادي الأدبي/بحوث أدبية/الكاتب: صوت العربية: د. محمد بن سليمان القسومي / كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود
 الإسلامية - الرياض /الجمعة ٤٠/يوليو/٢٠٠٨(١١:٢٤)، بتصرف

<sup>&</sup>quot; النادي الأدبي

وهذا واسطة العقد..وهكذا ، بينما فريق آخر يرى أن الشعر القديم لم يخل منها، ومن هؤلاء د. إحسان عباس الذي استشهد بقصيدة المتنبي التي مطلعها:

لياليَّ بعد الظاعنين شُكُولُ طِوالٌ وليلُ العاشقين طويلُ على ألها مثال للنمو العضوي الذي يقوم على التناقض .

ويرى د. مصطفى بدوي أن الوحدة الموضوعية لا تقتصر على ضرب من ضروب الشعر وإنما توجد في المسرحية الشعرية ".

٢. الوحدة المنطقية (البنائية): وهي التسلسل المنطقي بين أجزاء القصيدة بحيث لا يمكن
 أن يقدم بيت على الآخر.

ولو بحثنا في الدراسات النقدية القديمة لوحدنا ألها اهتمت بالبيت أو البيتين في العمل الفني الواحد، ولو بحثنا عن آراء النقاد القدماء حول موضوع الوحدة الفنية لوحدنا في طيات نقدهم إشارات تدل على تلك الوحدة ومحاولات في تفسيرها وربطها بجودة الشعر وطبعه، يقول الجاحظ: (أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً...)، فهو هنا يقيس جودة الشعر بتلاحم أجزائها ، ولكنه لم يفسر معنى هذا التلاحم، ونظراً إلى أن الجاحظ من النقاد المتعصبين للقديم فهو بلا شك لا يعني به: الوحدة الموضوعية ولكن مراده أقرب إلى الوحدة العضوية التي تقوم على تتابع منطقي نفسي.

ونجد أن ابن قتيبة أيضاً يقيس جودة الشعر بوحدة القصيدة بدليل أنه أورد مقالة عمرو بن لجأ لأحد الشعراء: (أنا أشعر منك...لأني أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه)، فهو هنا يتحدث عن

ا قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث/١٩٦،بتصرف

۲ نفسه ص۹۹، بتصرف

۳ نفسه/۱۱۷

تلاحم الأبيات بحيث يكون البيت مرتبطاً بسابقه ولاحقه، وتبعاً لاتجاهه النقدي نرى أنه يعني الوحدة العضوية التي تقوم على الوحدة النفسية أيضاً.

## (أما ابن طباطبا فقد وجد أن وحدة القصيدة تقوم على مبدأين:

1. مبدأ التناسب بين الكلمة وحارتها بحيث تتناغمان مع المعنى المطلوب، ويرى أن كثرة الحشو المجلل ببناء القصيدة.

٢. مبدأ التدرج المنطقي، وهو الوحدة العضوية التي تقوم على البناء النفسي والمنطقي أو البنائي المتدرج) $\frac{7}{}$ .

فابن طباطبا فهم الوحدة الفنية فهماً دقيقاً وربطها باللغة والتراكيب وصياغة الألفاظ، إلا أنه لم ينظر إلى بنية النص الداخلية المتعلقة بجوهر الشعر وعلاقتها بالبنية الخارجية.

وخلاصة الأمر أن قضية الوحدة الفنية لم تدر حولها الدراسات في عصر المهدي وإنما هي آراء وإشارات متناثرة في معرض القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية اللفظ والمعنى التي أسهمت بدور فعال في إخراج تلك الآراء إلى النور لأن تقسيم الشعر إلى لفظ ومعنى أدى إلى تلك النظرة العقلية التي ألغت جوهره وجعلت النقاد القدماء يهتمون بالشكل دون الجوهر.

وفي حقيقة الأمر نرى أن قضية الوحدة الفنية هي قضية حديثة لا تتعلق بهذه الرسالة، وإنما أردت هنا أن أبين أن النقاد القدماء اهتموا بمبدأ من المبادئ التي تقوم عليها الوحدة الفنية في معناها الحديث ألا وهو إشارتهم وعنايتهم بالوحدة العضوية.

\_

ا هو إيراد كلمة لا يحتاجها النص مما يؤدي إلى اختلال نظام القصيدة وعدم انسجامها في وحدة تأليفية مع بقية الألفاظ معايير الشعر عند ابن طباطبا، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، إعداد: معتوقة سالم القحطاني، (غير مرقمة)، بتصرف

# نتائج البحث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلقد أتممت بحمد الله هذه الدراسة التي بعنوان: (حركة الشّعر والنّقد في بلاط الخليفة المهدي)، حيث تناولت فيها تلك الحركة الشعرية والنقدية التي نشأت في عهد الخليفة المهدي محمد بن عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس، ثالث خلفاء بني العباس، والذي دامت خلافته عشرة أعوام شكلت بما فيها من أحداث أدبية ونقدية خطوة انتقالية ضخمة تفتقت عنها معظم القضايا النقدية المتعلقة بتراثنا الأدبي قديمه وحديثه.

ولقد بدأت بدراسة أسباب نشاط الحركة الشعرية في بلاط المهدي فوحدت انتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد وما تبعها من امتزاج حضاري بين العرب وغيرهم إضافة إلى استقرار الأحوال الداخلية في الدولة العباسية قد أدت إلى حدوث اصطدام حضاري أشاع حواً من الحرية الاجتماعية تبعتها حرية فكرية وأدبية دفعت بعض الشعراء إلى محاولة التجديد في الشعر ليتمكنوا من التعبير عن واقعهم باستخدام أدواته الحقيقية، بينما سارع بعضهم إلى التمسك . كما بين يديهم من تراث القدماء والسير على منهاجهم الشعري القديم، و نتيجة لإصرار أصحاب كل اتجاه على إثبات أنه الأحق والأقوى ولدت أهم القضايا النقدية في العصر العباسي.

كما أن تمتع المهدي بذوق فني مرهف جعله يتقبل الشعر من أصحاب الاتجاهين مما أدى إلى تنوع الموضوعات والاتجاهات والمذاهب الشعرية في بلاطه، وبذلك يمكن القول إنّ بلاط المهدي هو بمثابة قطرة تحت المجهر جمعت مظاهر الحياة الشعرية والنقدية بكل ما فيها من اختلافات أساسها التمييز بين القديم والجديد، ومن خلالها يمكن استخلاص أهم تلك المظاهر ومن ثم تعميمها على جزء كبير من العجاسي.

وفي الفصل الأول من هذا الكتاب عرضت الموضوعات الشعرية في بلاط المهدي فوجدت أن شعراء كلا الاتجاهين قد نظموا في ثلاثة أقسام من الموضوعات:

- ١. موضوعات قديمة معروفة كالمديح والفخر والغزل والهجاء والرثاء والوصف.
- ٢. موضوعات قديمة أخرجت بصورة جديدة وتتمثل في موضوع الغزل الصريح الذي يصل إلى
   حد الفحش والتهتك، أو موضوعات قديمة أعيد إحياؤها وتتمثل في فن الاعتذار.
- ٣. موضوعات حديدة نشأت بسبب تغيرات البيئة العربية منها الشعوبية والتحريض والزهد وشعر الفكاهة والتظرف والاستجداء.

ولقد كان موضوع المديح هو ملك الموضوعات الشعرية في عهد المهدي، وهو النموذج الأقوى لتمثيل الصراع بين الاتجاهات الشعرية، ولقد انقسم شعراؤه ثلاثة أقسام: شعراء الاتجاه التقليدي ومعظمهم ومعظمهم من المخضرمين وعلى رأسهم مروان بن أبي حفصة، وشعراء الاتجاه التجديدي ومعظمهم من حيل الشباب أو شعراء المدن الكبرى وعلى رأسهم أبو العتاهية وبشار بن برد، وشعراء الاتجاه المحافظ الذين لم يتركوا القديم تماماً ولم يتبعوا الجديد ومعظمهم من المخضرمين الذين عاشوا زمناً في الجديد.

وكانت صفات المدح في العصر العباسي هي تقريباً نفس صفات المدح فيما سبقه من عصور مع إضافة الطابع الديني وكثرة الاقتباس من الشواهد القرآنية تأكيداً على أحقية العباسيين في الخلافة وذلك في شعر المحددين، بينما اتخذ طابع التفخيم الذي يصل إلى حد التقديس عند المحددين الذين تأثروا بأسلوب الفرس في مخاطبة ملوكهم فأكثروا من استخدام النبرة الملكية الفخمة.

أما موضوع الغزل فإنه شاع بشيوع الغناء وسار في تيارين هما تيار الغزل العفيف الذي كاد يندثر الا ما بقي منه عند الشعراء الذي لزموا البادية ولم يختلطوا بأهل المدن الكبرى وسمته الطبع وصدق العاطفة إلا ما كان متكلفاً عند بعضهم ، وتيار الغزل الصريح الذي تجاوز معنى الصراحة إلى معاني الفحش والبذاءة وقد علته صفة حديدة هي المجاهرة بالمعصية والدعوة إلى الفجور وشعراؤه غالباً من

أهل المدن، وسمته الغالبة هي العاطفة الزائفة الناجمة عن الرغبات الغريزية إلا أن بعضها كانت تظهر فيه العواطف الرقيقة الصادقة. والغزل عند المجددين كثيراً ما يدور حول حوار بين حبيبين أو قصة غرامية.

وبصورة عامة نحد أن الغزل العفيف ينقسم إلى قسمين: تقليدي وتحديدي، كما نلاحظ أن الإقبال على التقليدي.

واختلف الوصف العباسي عن الأموي وما قبله بأنه لم يعد مقدمة لموضوع أهم، كما شاعت فيه مظاهر الحياة الحضرية الناعمة فارتبط بوصف الرياض والقصور والرياش والدواب والألبسة وغيرها، ماعدا ما كان عند شعراء الاتجاه التقليدي الذين استمروا في وصف البادية والإبل وغيرها.

أما الهجاء فقد تنوع ما بين هجاء متعلق بأمور الدين والعقيدة وهجاء ناجم عن التنافس بين الشعراء وغيرهم، ولقد أدت تلك الخصومة بين أصحاب الاتجاهات الشعرية إلى تأجيجه إضافة إلى تفشي صور المكر والتنافس غير الشريف مع قلة الوعي الديني في ذلك الوقت.

ولقد انقسم بصورة عامة إلى نوعين قديم وحديد، فأما القديم فهو الهجاء الجدي المعروف، وأما الجديد فهو الهجاء الجدي الخبيثة والتشبيه الجديد فهو الهجاء الهزلي الساخر الذي يرتبط بالمزاح والتندر وتكثر فيه المعاني الخبيثة والتشبيه بالحيوانات مع سهولة الألفاظ، ويكون غالباً في شكل مقطوعات.

ولقد اختلف مفهوم الرثاء فصار ارتفاع مستوى الحزن يُقاس بمكانة المتوفى، فإن كان من عِلَيَّة القوم غلب طابع المواساة مع الكثير من المبالغة في تصوير المصير الحسن، وإن كان المتوفى قريباً للشاعر أو صديقاً كان شعره أقرب للصدق مع صدق العاطفة.

وبالنسبة للفخر فيمكن القول بأنه كان في عهد المهدي أشبه بجرعة مخففة أو صورة مبسطة للشعوبية إذ ظهر الفخر بالأصل الأعجمي مقابلاً للفخر بالأصل العربي إلا أنها لم تتخذ صورتها العنيفة إلا في العهود التالية. ولقد اعتمد الشعراء من كلا الفريقين اللغة البدوية والأسلوب التقليدي في الفخر، إذ كان الفخر والمديح من أكثر الموضوعات التي تمسك شعراؤها بمنهج الفحول لما يخالطها من فخامة ولغة قوية حزلة ارتبطت عادة بالاتجاه التقليدي العريق.

ولقد كان تيار الزهد في طور النمو في عهد المهدي لذلك قلت القصائد التي تدور حوله وغالباً ما ارتبط بالشكوى أو الرثاء.

وانقسم الزهد إلى نوعين زهد معتدل يتمثل في الدعوة إلى ترك الحرام والاستغناء عنه بالحلال والتحذير من فتن الدنيا وعدم الركون إليها، وعادة تتخلله نظرة تفاؤلية وتكون معانيه عامة.

زهد تشاؤمي متشدد يدور حول التذكير بالموت وأنه نهاية كل حي دون التذكير بجزاء العمل الصالح. وأعيد إحياء فن الاعتذار نتيجة للأجواء المسمومة والمكائد المتفشية بين المتنافسين على رضا الخليفة، وقد كان القدماء يعرضون عنه لمنافاته ما تميز به العربي من عزة و أنفة، إلا أن امتزاج الثقافة العربية بغيرها من الثقافات ولاسيما الفارسية و مخاطبة الشعراء لملوكهم ولاسيما أن تلك الأمم عرفت بتقديس الملك ووضعه في مقام الآلهة أحياناً.

وانقسم إلى نوعين: تقليدي رسمي تكثر فيه معاني الخضوع والتذلل وألفاظه جزلة فخمة، وتحديدي يميل إلى الاحتصار ويستخدم اللغة السهلة.

ونجد أن المناسبات الاجتماعية والسياسية كانت منتشرة في عهد المهدي نتيجة النشاط الذي تميزت به الحياة العباسية مما أدى إلى شيوع الشعر الاجتماعي، كالتعازي والتهاني التي ارتبطت غالباً ببيت الخلافة مما منحها طابعاً رسمياً جافاً.

كذلك ظهر فن العتاب بصورة مستقلةً في شكل مقطوعات صغيرة غالباً ما ينظمها الشاعر في معاتبة صديق أو حبيب.

إلا أن أكثر الموضوعات الاجتماعية شيوعاً وتنوعاً هو موضوع الشكوى والاستعطاف بحيث يختار كل شاعر طريقة عرضه لمشكلته أو موضوع شكايته بما يتناسب ومكانته من المشكو إليه وطبيعة علاقته به، وكثيراً ما يلجأ شعراء الاتجاه التقليدي إلى تفخيم لغتهم والحرص على أن تحوي أكبر قدر من المدح والتفاؤل بعظم الجائزة، بينما يلجأ المجددون إلى التحدث عن موضوع شكايتهم بصورة مباشرة ومختصرة ممتزجة بحال الطمع والرجاء التي تعتريهم

وظهر موضوع جديد هو التحريض الذي دار حول موضوعات سياسية غالباً ما تكون موافقة لرغبة الخليفة.

ونتيجة لشيوع الترف ومظاهر الرحاء التفت الشعراء إلى ضرب جديد من ضروب اللهو والضحك وهو شعر الفكاهة والتظرف والاستجداء، وتكثر فيه الصور المضحكة و التشبيه بالحيوانات لارتباطها بعنصر الإضحاك، واتخذ غالباً شكل المقطوعات القصيرة، وقد اقتصر هذا الضرب من الشعر على شعراء الاتجاه التقليدي إذ كان شائعاً في المدن المتحضرة.

ثم تحدثت في الفصل الثاني عن أهم القضايا النقدية في البلاط واحتلاف وجهات النظر حولها، ولقد كانت المعركة النقدية قائمة على أشدها بين فريقين أساسيين تغلب عليهما جميعاً سمة التعصب وهما: فريق النحاة اللغويين المتعصبين للقديم يتزعمهم ابن سلام والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء وفريق متعصب للجديد وهم الشعراء المحددون أنفسهم و الذين كانوا في بداية تجربتهم الشعرية الجديدة، وككل مذهب حديد لم يكن لهم من يناصرهم بصورة شرعية فعمدوا إلى تنصيب أنفسهم مدافعين عن حديدهم وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية.

ولم يظهر فريق العلماء والنقاد المعتدلين إلا بعد عهد المهدي بعد أن وصلت الأفكار النقدية إلى مرحلة النضج.

ولقد بدأت بقضية اللفظ والمعنى لأنها أهم القضايا النقدية وأكثرها بحثاً ودراسة، فهي القضية الأولى التي قامت عليها نظريات النقد الأدبي الأحرى، وقد نشأت هذه القضية في بيئة دينية مرتبطة بالإعجاز القرآني، وكثر البحث في علاقة اللفظ بالمعنى وسبق أحدهما الآحر، كما اختلف العلماء في تفضيل أحدهما على الآحر، وذكرت آراء كل من الجاحظ، ابن قتيبة، قدامة بن جعفر، أبي هلال العسكري، واتفاقهم جميعاً في نظرتهم العقلية التي تجرد الشعر من روحه وصورته الفنية.

ثم ذكرتُ دراسة الشيخ عبد القاهر الجرجاني التي قلبت معايير من سبقوه بفضل نظرية النظم التي أعادت التلاحم بين اللفظ والمعنى.

وتوصلت إلى أثر اللفظ في حصومة القدماء والمحدثين التي قامت على تفضيل اللفظ القديم الذي امتاز بالجزالة عند أصحاب الاتجاه التقليدي بينما ربطوا اللفظ السهل بالركاكة والضعف، فهم يفضلون اللفظ على المعنى.

أما أصحاب الاتجاه التجديدي فيفضلون المعنى على اللفظ.

أما تأثيرها في قضية البيئة ومدى تأثيرها في الشعر فذكرتُ أن الصراع الأساس بين الفرس والعرب قد قام على تفضيل كل أمة لتراثها الأدبي ولاسيما الخطابة التي قال الجاحظ بأن العرب متقدمون فيها على الفرس لميزة الارتجال وعدم المكايدة. والجاحظ معروف بتفضيل اللفظ على المعنى والصنعة على الطبع .

أما تأثيرها في قضية السرقات الشعرية فمن حيث إن التركيبات اللفظية يكون لها غالباً أكثر من معنى، كما أنّ تغيير نظم الألفاظ قد يغير المعنى وإن كانت نفسها، وعلى هذا الأساس نشأت قضية السرقات الشعرية بنوعيها اللفظى والمعنوي.

\_

ا يرى عبد القاهر في دلائل الإعجاز أن الجاحظ يفضل المعنى على اللفظ وإن كان كلامه يوهم بغير ذلك.

ثم تحدثت عن قضية البيئة و أثرها في الشعر العباسي وأن بناء القصيدة الشعرية تغير تدريجياً حتى بلغ مرحلة التجديد، كما توصلت إلى أن شخصية الشاعر وذوقه هما المتحكمان الرئيسان في مدى قدرة الشاعر على التكيف(شعرياً) مع كل بيئة حديدة فإما أن يقبل التجديد متخلياً عن القديم وإما أن يتمسك بالقديم خوفاً من التجديد أو إنكاراً له.

كما توصلتُ إلى أن البيئة العباسية المغايرة للبيئة القديمة هي التي سببت قيام الثورة العاتية ضد القديم وإلى انقسام الشعراء إلى تقليديين ومجددين بالإضافة إلى مكان نشأة الشاعر.

كما أن البيئة العباسية أثرت حتى في شعر التقليديين بصورة متفاوتة، فمن أثر البيئة في الموضوعات الشعرية ألها ولدت شعر الزهد وأعادت إحياء فن الاعتذار كما أظهرت لوناً شعرياً جديداً هو شعر الفكاهة الذي يُقصد به الإضحاك والترويح عن النفس نتيجة حياة الترف والرفاهية والأمن، كما شاع نوع آخر هو شعر التحريض والكيد للخصم وهو أيضاً من تبعات الحياة التنافسية في الدولة العباسية.

ولقد أثرت أيضاً في بناء القصيدة العباسية فقد تحررت من المقدمة الطللية وأصبح الشاعر يدخل في موضوع القصيدة مباشرة دون مقدمات إلا إن أحب أن يمهد له بأبيات في الغزل أو الحكمة أو الوصف، وبذلك اتسمت القصيدة بالوحدة الموضوعية ، كما أن القصائد قصرت شيئاً فشيئاً حتى صارت أشبه بالمقطوعات منها بالقصائد.

وقصرت الأوزان وصارت ذات إيقاع خفيف مطرب كما ظهرت بحور جديدة لم تعرف من قبل..كل ذلك لتتماشى مع موجة الغناء.وصارت الألف الله الخرالة واضحة بعيدة عن الجزالة وأقرب إلى العذوبة والرقة نتيجة تباين اللغات و اللهجات واختلاط النسب العربي بغيره ورغبة في

استمالة قلوب الجواري، كما تغيرت المعاني القديمة فاتخذت صورة حديدة بديعة. وكانت الصور والأحيلة والتشبيهات في العصر العباسي متنوعة متباينة بتنوع الثقافات والحضارات.

ثم انتقلت الى قضية القدماء والمحدثين وما شاع فيها من مظاهر حضارية حديدة قسمت الشعراء إلى تقليديين ومحادين ومحافظين، وتوصلت إلى أن التقليديين كانوا عاجزين بحكم مذهبهم الصارم في تقليد الأولين عن التعبير عن تجارهم الشعرية الجديدة وتراجعت مكانتهم أمام منافسيهم، والعجيب أن سبب تأخر مترلتهم يكمن في أن النقاد المتعصبين للقديم أيضاً لم يشكروا للمحددين تمسكهم بالقديم وإنما عابوا شعرهم ووصفوهم بالمولدين، بينما استطاع المجددون أن يكونوا مرآة حقيقية عاكسة لكل مظاهر حياقم الجديدة.

ثم ذكرت أن هذا الصراع الشعري تابعته موجة نقدية تنقسم إلى متمسكين بالقديم يقيسون جودة الشعر بمدى شبهه بالقديم وهم جماعة النحويين واللغويين الذين يهتمون بالشاهد الشعري الموافق لقواعدهم اللغوية والنحوية، وهناك المتمسكون بالتجديد وهم شعراء التجديد أنفسهم لأن مذهبهم كان حديداً على النقاد. ومعلوم أن النقد على الرغم من تماشيه مع الشعر إلا أنه لا يصوغ النظريات بنفس سرعة التغيرات الشعرية.

وانتقلتُ لنظرية السرقات الشعرية التي خاض فيها النقاد فاتفقوا في بعض أحكامها واختلفوا في أخرى، ونسبوا نشأتها إلى العصر الجاهلي وعزاها البعض إلى نظرية التوارد.

وأوردت تقسيم النقاد لها إلى سرقات لفظية ومعنوية، كما أوضحت أن السرقات المعنوية هي التي دارت حولها معظم الدراسات النقدية واشتدت حولها الخصومات وكثرت فيها التقسيمات والتفسيرات، واتفاقهم على أن السرقة لا تتم إلا في بديع المعاني والمبتكر الذي لم يسبق إليه.

وتوصلت إلى أن الأخذ ظهر في عهد المهدي إلا أنه كان قليلاً، كما ذكرت أن سبب لجوء المقلدين إليه هو التغيرات البيئية والحضارية التي محت رموزهم وآثار بيئتهم القديمة وكذلك الخشية على تراثهم الجديد من الاندثار. ثم توصلت أيضاً إلى أن شعراء التجديد أعرضوا عن الأحذ من القدماء لتعارض ذلك مع منهجهم الجديد القائم على الاستقلال عن القديم، ولكن ذلك لم يمنعهم عن الأحذ من معاصريهم.

وأخيراً تحدثت باختصار عن قضية الوحدة الفنية ولم أسهب فيها لأن دراسة القدماء لم تركز على مفهومها الحديث بسبب نظرهم العقلية للشعر وإنما وردت بعض الإشارت إلى الوحدة العضوية للقصيدة في ثنايا قضية اللفظ والمعنى وأن ذلك من مقومات العمل الشعري الجيد.

تمّ بحمد الله



وعلى هذا ألهيت بحثي وختمتُ دراستي...ولا أقول أكملتها لأنه ما من دراسة نقدية أو أدبية يمكن نعتها بالكمال فهي متجددة بتجدد الأفكار ودائمة بدوام العلم..

اللهم لك الحمد على نعمة العقل وصحة الجسم وتيسر العلم، اللهم إن كنتُ قد أصبت في بعض مقصدي فبتوفيق منك، وإن كنتُ قد أخطأت فمن نفس أخطأت دربا وشيطان يهون عليها ذنبها أعاذنا الله من وساوسه..والله المستعان وعليه التُّكلان...

## المصادر والمراجع:

- أو لاً: القرآن الكريم.
  - ثانياً: المصادر:

- ابن الأثير ، على بن أبي الكرم محمد أبي عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني ، الكامل في التاريخ . الطبعة الرابعة ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م
- ابن جعفر، قدامة. ، نقد الشعر. الطبعة الثالثة. ، تحقيق: كمال مصطفى. ، القاهرة: مكتبة
   الخانجي، ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م.
- ابن الناظم، بدر الدين بن مالك الدشقي، المصباح في المعاني والبيان والبديع. الطبعة الأولى، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٢٢ هـــ/٢٠١م.
- ابن منقذ، أسامة.،البديع في نقد الشعر.(ط.د.) ، تحقيق: أحمد أحمد بدوي و حامد عبد الجيد.
- مراجعة: إبراهيم مصطفى.،مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، (ط.د.).
- أبو دلامة: ديوانه ، شرح وتحقيق : د. إميل بديع يعقوب ، بيروت : دار الجيل الطبعة
   الأولى ١٤١٤هـ /١٩٩٤م
- أبو العتاهية:ديوانه.تقديم وشرح: مجيد طراد.(ط.د.) بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.
- إسماعيل، عز الدين. ، في الشعر العباسي الرؤية والفن. الطبعة الأولى.،القاهرة: المكتبة الأكاديمية ، ١٩٩٤م.
- الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد. ،كتاب الأغاني. الطبعة الثانية. ،إعداد: مكتب تحقيق التراث العربي. ،بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٤هــ/١٩٩٨م.
- البغدادي، عبد القادر بن عمر. ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. الطبعة الأولى. تقديم وفهرسة: محمد نبيل طريفي.،إشراف: اميل بديع يعقوب.،بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هــ/١٩٩٨م.
  - الجندي، علي، في تاريخ الأدب الجاهلي. (ط.د.) القاهرة: دار غريب، ١٩٩٨م.

- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد.،دلائل الإعجاز. الطبعة الخامسة.
   تعليق: محمود محمد شاكر.،القاهرة: مكتبة الخانجي، ٢٠٠٤هـ/٢٠٩م.
- الحموي، ياقوت.،معجم البلدان. الطبعة الثالثة.،بيروت- لبنان: دار صادر للطباعة والنشر، ٢٠٠٧م.
- خالص، وليد محمود.النقد الأدبي في كتاب الأغاني. ٢ ج. الطبعة الأولى.الأردن-عمان: دار
   أسامة، ٢٠٠٠م
  - خليف، يوسف.في الشعر العباسي نحو منهج جديد. (ط.د.)القاهرة: دار غريب. (ت.د.)
    - الخضري، محمد بك.،الدولة العباسية. (ط.د.).،اعتنى به: د.درويش جويدي. صيدا- بيروت: المكتبة العصرية، ٢٠٨٨هــ/٢٠٠م.
    - الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. ،تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. (ط.د.). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ،بيروت لبنان: (ت.د.).
- العسكري، أبو هلال.،ديوان المعاني. ٢ ج. (ط.د.). ،عن نسخة الشيخين: محمد عبده و محمد محمود الشنقيطي.،عالم الكتب. (ل.د.)، (ت.د.).
- العشماوي، محمد زكي.،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. (ط.د.) ، الأزاريطة: دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٤م.
- العماري، علي محمد حسن.،قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية. الطبعة الأولى.،القاهرة: أميرة للطباعة، ٢٠٠١هــ/٩٩٩م.
- القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة. ٦ج. الطبعة الثالثة.، شرح: محمد عبد المنعم خفاجي.، بيروت: دار الجيل. (ت.د.)
- القيرواني، الحسن بن رشيق.،العمدة في صناعة الشعر ونقده.، تحقيق وشرح: مفيد محمد قميحة.، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية.
- المرزباني، أبو عبيد الله بن محمد بن عمران.،معجم الشعراء. الطبعة الأولى.،تصحيح وتعليق:
   أ.د.ف كرنكو.،بيروت: دار الجيل، ١٤١١هـ/١٩٩١م.
  - المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين.،مروج الذهب ومعادن الجوهر. الطبعة الأولى.

- مراجعة: د.محمد هشام النعسان، عبد الجحيد طعمة حلبي.،بيروت- لبنان: دار المعرفة، ٢٠٠٥هـــ-٢٠٠٥م.
- بشار بن برد: ديوانه. ٤ ج. (ط.د.) شرح وتكميل: محمد الطاهر بن عاشور. ضبط و تعليق: محمد رفعت فتح الله و محمد شوقي أمين. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٦٩هـ/١٩٥٠م.
  - سلام، محمد زغلول:
  - الأدب في عصر العباسيين منذ قيام الدولة حتى نهاية القرن الثالث. (ط.د.).
     الإسكندرية: منشأة المعارف، ٩٩٣ م.
  - ٢. تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري. الطبعة الثالثة.
     الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٦م
    - ضيف، شوقي:
    - العصر العباسي الأول. الطبعة السادسة عشرة.
       القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م.
    - الفن ومذاهبه في الشعر العربي. الطبعة العاشرة.
       مصر: دار المعارف، (ت.د.).
- عبد الواحد، أحمد. ، النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى. الطبعة الأولى. ، حدة: دار العلم،
   منشورات نادي جازان الأدبى، ١٤١٧هـ / ٩٩٦ م.
- عزام، حالد. ، موسوعة التاريخ الإسلامي: العصر العباسي(١٣٢هـ/١٥٦هـ).الطبعة الأولى.
  - عمان– الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م.
- عمارة، السيد أحمد. ، في النقد الأدبي. الطبعة الثانية. ،الرياض: مكتبة الرشد، ٢٠٠٦هـــ/٢٠٠٦م.
- مروان بن أبي حفصة: ديوانه. الطبعة الأولى. شرح: أشرف أحمد عددة. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١٤هـــ/١٩٩٣م.

- مراد، یحیی. ، معجم تراجم الشعراء الکبیر.(ط.د.) القاهرة: دار الحدیث، ۲۰۰۲هـ/۲۰۰۸م
- مندور، محمد. النقد المنهجي عند العرب. ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن: لانسون وماييه. (ط.د.) القاهرة: دار نهضة مصر، (ت.د.)

المعطاني، معتوقة سالم جابر، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان: معايير الشعر عند
 ابن طباطبا، إشراف: د. صابر عبد الدائم، جامعة أم القرى: ١٤٢٩هـ/١٤٢٠

### الفهرس

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
| ٥      | إهداء   |

| ٦   | شکر و تقدیر                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٧   | المقدمة                                                |
| ١١  | التمهيد                                                |
| ٣٩  | الفصل الأول: الشعر: موضوعاته واتحاهاته في بلاط المهدي: |
| ٤٣  | أولاً: موضوع المديح                                    |
| ٧٤  | ثانياً: موضوع الغزل                                    |
| ٩٨  | ثالثاً: موضوع الوصف                                    |
| 1.7 | رابعاً: موضوع الهجاء                                   |
| 117 | حامساً: موضوع الرثاء                                   |
| 114 | سادساً: موضوع الفخر                                    |
| 177 | سابعاً: موضوع الاعتذار                                 |
| 179 | ثامناً: موضوع الزهد                                    |
|     |                                                        |
| ١٣٢ | تاسعاً: الشعر الاجتماعي:                               |
|     | ١.التعازي والتهايي                                     |
| 144 | ۲.العتاب                                               |
| ١٣٤ | ٣. الشكوى والاستعطاف                                   |
| 144 | ٤. التحريض                                             |
| ١٤١ | ٥. شعر الفكاهة والتظرف والاستجداء                      |

| 1 80 | الفصل الثاني: القضايا النقدية في بلاط المهدي: |
|------|-----------------------------------------------|
| ١٤٧  | أولاً:قضية اللفظ والمعنى                      |
| ١٥٢  | ثانياً: أثر البيئة في الشعر العباسي           |
| ١٦٢  | ثالثاً: قضية القدماء والمحدثين                |
| ۱۷۳  | رابعاً: قضية السرقات الشعرية                  |
| ۱۸۱  | حامساً: فضية الوحدة الفنية                    |
| ۱۸٦  | نتائج البحث                                   |
| 190  | الحاتمة                                       |
| 197  | المصادر والمراجع                              |